# مطبوعات الجمعية الفلسفية المصرية

# دراساتمهداهإلى محمود أمين العالم

# في عيد ميلاده الماسي

### إشراف د. أحمد عبدالحليم عطية

د. السيد نفادي

د.ماهرشفیق ادیب دیمتری

ا.د. حسن حنفي

د. هاني المرعشلي

د. انور مغیث

نسیب نمر

ا. د. احمد عتمان

د. مجدى عبد الحافظ

حلمى سالم

ا. د. محمود إسماعيل

عزائدين أسامة د. وفاء إبراهيم

ا. د. على حسين الجابري

1

الكتساب : دراسات مهداه إلى "محمود أمين العالم في عيد ميلاده الماسي"

المؤلف : إشراف د. أحمد عبد الحليم عطية

تاريخ النشر : ١٩٩٩م

حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة

الناشـــر: الجمعية الفلسفية المصرية

التوزيـــــع: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع

الإدارة : ٥٨ شارع الحجاز - عمارة برج آمون

الدور الأول – شقة ٦

で : ハヤ・3ソシア , で : アドロアアシア

المكتب ة : ١٠ شارع كامل صدقى الفجالة (القاهرة)

ت: ۹۱۷۵۳۲ ص. ب: ۱۲۲ (الفجالة)

المركز الرئيسي : مدينة العاشر من رمضان

المنطقة الصناعية (C1)

ت: ۱۵/۳٦۲۷۲۷ ص.ب : ۱۲۲ (الفجالة)

رقم الإيـــداع: ١٧٥٢ /٩٩

الترقيم الدولسي: ISBN

977 303-071-7

محمود أمين العالم في عيد ميلاده الماسي

الإهداء..

إلى محمود أمين العالم فيلسوفاً وناقداً وفناناً..

# تقديسم

يتواكب ظهور هذا المجلد الشالث من سلسلة «رواد الفكر العربى المعاصر» مع احتفال مصر والعرب والعالم أجمع بذكرى مررر ثماناتة عام على وفاة الفيلسوف ابن رشد ديسمبر ١٩٩٨. وإن كانت هذه «المصادفة» لا تبرر التسرع بعقد أوجه شبه بين ابن رشد ومحمود أمين العالم، الذى يدور هذا العمل حوله جهوده الفكرية والنقدية، فإن دعوة وأفكار كل منهما تجعلنا نفترض أن عقى لانيتهما وأعمالهم النقد ضد المناهج السائدة وما عاناه في حياتهما في سبيل التأكيد على قيم العقل والعلم والتنوير والحرية والتسامح والحوار سبباً في القول بهذا التشابه الذي يستند قبل ذلك على تشابه الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية التي وجد فيها كل منهما. فاللحظة الفلسفية الرشدية القديمة في القرن الثاني عشر الميلادي تكاد تتماثل مع اللحظة الراهنة في واقعنا العربي الراهن ذلك أن ابن رشد الذي أحرقت كتبه ونفي عن بلده في هذا القرن البعيد لايزال حتى اليوم في أكثر من بلد عربي تحرق كتبه ويسجن وينفي ويغتال كذلك في شخص العديد من المفكرين والمبدعين والمشقفين العرب، وما تزال قضية العقلانية ـ حتى في حدودها ـ الرشدية تعاني من المحاصرة والإدانة بل والتكفير كذلك. (العالم: مواقف نقدية من التراث ص ٩٥ ـ ٣٠).

يهدف العالم بتاريخه وكتاباته إلى التأكيد على أن «الإنسان موقف» وتنطلب اللحظة الحالية وما يسود حياتنا الراهنة أن ينحاز المفكر من أمثال محمود العالم ورفاقه إلى قيم

الإنسانية والتقدم وهو يعلن عن ذلك في تقديمه للطبعة الثانية من كتابه «الإنسان موقف» مقدله:

«لعل.. السبب الرئيسى الذى دفعنى إلى إصدار هذه الطبعة الثانية من الكتاب فى هذه الأيام بالذات.. وهو ما يسود حياتنا الراهنة من خلل وتدهور وتدانى وتبعيه فى القيم والمواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والفكرية والثقافية عامة، فضلاً عن غلبة روح اليأس والإحباط واللامبالاة والتخلف والجمود الفكرى والاغتراب والعدوانية والفساد والابتذال والاستهلاك البذخى والفردية والأنانية إلى جانب فقدان روح الإنتاج والنقد والإبداع والديمقراطية الحقيقية والرؤية الوطنية والقومية والحضارة الشاملة.

ولهذا تمنيت \_ كما يقول العالم \_ أن يسهم هذا الكتاب بطبعته الجديدة مع بقية الجهود الأخرى البناءة والإيجابية والمستنيرة التى تبذلها اليوم طلائع مختلفة من مثقفينا فى تعديل ميزان الحق والصدق والعدل والحرية فى بلادنا وفى إنعاش وتجديد روح الجسارة الفكرية والموقفية فى حياتنا وثقافتنا العربية المعاصرة (الإنسان موقف ص٣ \_ ٧).

ولست فى حاجة إلى تناول أفكار العالم الفلسفية والنقدية فى هذه المقدمة، فقد قام بهذه المهمة عدد من الزملاء بأبحاثهم التحليلية النقدية فى المجالات المختلفة التى اسهم فيها العالم بكتاباته. وسوف يتابع القارىء هذه الأبحاث لكننى فقط سوف أشير إلى أن هذا المجلد يأتى ربما متأخراً بعض الشيء عن وقته فأفكار العالم وغيره من رواد فكرنا المعاصر. جديرة بالبحث العلمي المنهجى تأكيداً للقيم التى التزموها والقضايا التي طرحوها.

لقد قدم لنا محمود أمين العالم في مشوار حياته عدد من الأعمال، نقصر إشارتنا هنا على الأعمال ذات الطابع الفلسفي، والتي يأتي في مقدمتها «فلسفة المصادفة»، وهي كما يشير العالم معركة فكرية أساسية يصفي فيها العالم حسابه مع الجوانب المثالية في تفكيره، ثم عمله الثاني ـ والسابق في النشر على «فلسفة المصادفة» ـ «معارك فكرية» والذي ينقسم بدوره إلى أربعة أقسام أو أربع معارك؛ في الفلسفة والعلم والحرية والتطبيق الاشتراكي يهمنا منها المعركة الأولى الموجهة ضد الوضعية المنطقة والثالثة الموجهة ضد الوجودية، وهما كما يخبرنا عنهما «دعوتان تجزئيتيان للحقيقة الإنسانية وللموضوعية العلمية، وهما موقفان

فرديان معزولان عن حقائق الثورة الاجتماعية المعاصرة، والكتاب الثالث هو معركة فكرية ضد ماركيوز (أنظر دراستنا عنه في هذا الكتاب) فالموقف النقدى الجدلى هوما يميز كتابات العالم، وهو السمة الأساسية التي ينطلق منها في كتاباته التي تشمل الفكر العربي، والفلسفة الغربية ويضيف العالم إلى كتابه النقدى الأول «معارك فكرية »مجموعة من كتبه اللاحقة هي: «الوعى والوعى الزائف في الفكر العربي المعاصر» ١٩٨٦ «ومفاهيم وقضايا اشكالية» هي: «الفكر العربي بين الخصوصية والكونية» و«مواقف نقدية من التراث» ١٩٨٦.

والحقيقة إن خماسية محمود أمين العالم تناقش قيضايا وإشكاليات الفكر العربى المعاصر في علاقته بالتراث من جهة والفكر الغربي من جهة ثانية بينما يتضح موقفه من الفلسفة الغربية في كتابه عن ماركيوز وبعض دراساته في «الإنسان موقف» خاصة دراسته عن الأساس الفلسفي لفكر جرامشي ودراستيه عن لينين.

ويهمنا أن نشير إلى بعض الملامح الأساسية في كتابة العالم الفلسفية التي تعطى بعض المؤشرات في تفكيره وموقفه الفلسفى العام، أول هذه الملامح هو فهمه للفلسفة الذي أشرنا إليه في بداية هذا البحث، والذي يجعل منها فعالية دائمة تجاه الواقع والتاريخ والإنسان وهذه الملامح هي:

أولاً: التفاؤل بالغد والإنسان والتاريخ. اقرأ الكلمات التي صدر بها كتابه «الرحلة إلى الآخرين» التي يقول فيها: «أعرف أنها مجرد تأملات متناثرة.. إنها بعض خطواتي في الطريق نحو الإنسان، ومن أجله.. في بلادنا، في أمتنا العربية، في كل مكان.. بكل الاعتزاز والثقة والتفاؤل.. ويقول إن سبيلنا للمعرفة بالنفس وبالآخرين، وبالحقيقة عامة هو العمل والبذل.. هذا هو سبيلنا للمعرفة سبيلنا لتجديد النفس وتجديد الحياة من حولنا.. وفي دراسة بعنوان التفاؤل والتشاؤم يؤكد أنه متفائل دائما حتى في أشد الحالات الضائقة والمحنة وما أكثر ما يرين الحزن على قلبي ولكني ما أفقد تفاؤلي أبداً.. والتفاؤل عنده ليس مجرد استبشار صادر عن انفعال، أو مجرد تطلع عاطفي لاتسنده ركيزة موضوعية. إنه تفاؤل موضوعي، هو رؤية يسعى أن تكون صادقة لملامح المستقبل مهما احتجزتها عقبات الطريق،، فالتفاؤل لايغفل العقبات والمصاعب والماسي والأحزان، ولاينفيها أو يتجاهلها الطريق،،

وإنما يحتضنها في إدراكه الموضوعي ويتخطاها بالعمل الدءوب. التفاؤل هو عيون ثاقبة تنبعث في أيدي العمل وجسد المشاركة وروح النضال (الرحلة إلى الأخرين ص٢٢).

ثانياً: الحوار البشرى. أن الحوار هو ارتفاع بالحديث البشرى إلى مستوى الخلاف الفكرى بحثاً عن الحقيقة، والخلاف الفكرى لا يعنى بالضرورة التشاجر، ولا يعنى البغضاء أو العداء. والحوار البشرى هو محاولة للارتفاع بالتنوع والاختلاف إلى إطار مشترك من الوحدة، وهو ضبط لإيقاع الحركة والنشاط الواقعى، وتجمع وبلورة للخبرات الحية، وهو فرز لما هو صحيح سديد عما هو فاسد معوج، إنه جوهر أسلحة الإنسان للوصول إلى الحقيقة، حقيقته، وحقيقة الوجود من حوله، ويرى العالم أن الحوار هو الحل للمشكلة الفلسفية التقليدية، في الحوار البشرى تتكامل الشخصية البشرية. تتعانق الخبرات المتنوعة تختلف، تتصارع، تنضج يتخطى بعضها بعضا. استمع إلى تأكيده للحوار وأهمية في قوله: قد يكون رأيك صواباً، وقد يكون محاورك مخطئاً ولكن ما أحوجك إلى الحوار معه، إلى احترام هذا الحوار والحرص عليه. إن الحوار سوف يغنى صوابك، ويقوى حجتك، ويصحح بعض النقص في رأيك ويضيف إليه أبعاداً لم تكن فيه. وهو يتمنى لوساد هذا الحوار الرفيع حياتنا جميعاً، العملية والسياسية والانتاجية والفكرية والثقافية والاجتماعية عامة (الرحلة إلى الأخرين، ص٣٥).

ثالثاً: النقد؛ والنقد هنا ليس بالمعنى الأدبى أو الفلسفى الكانطى لكنه وظيفة اجتماعية أساسية، وهو يمثل عند العالم ضرورة صحية تمثل النبض الحقيقى لقلب المجتمع، وبغير النقد لانستبصر حقيقتنا، ولا نوجه مشكلات ولانحسن مواصلة طريقنا الاجتماعى، فهو ليس صادراً عن العاطفة والانفعال دون دراسة أو تعمق بل يصدر عن معرفة بأسباب الموضوع متجهة إلى حلولها الموضوعية (الرحلة، ص٢١) ونستطيع أن نعدد هذه الملامح إلى مالانهاية ونضيف إليها مثل: الموسوعية والتكاملية والتسامح والإيمان بالجديد والإنسان والتاريخ.

على أساس من هذه الصفات الإنسانية كتب وطرح أفكاره وناقش القدماء والمحدثين، وقدم لنا حواراً هاماً مع رواد وأعلام الفكر العربي، أهم ما يميزه هو الاحترام الكامل لكل

من يحاوره مهما كان الاختلاف في الرأى والفلسفة والمنهج بينهما، كما نجد في حواره مع بدوى وزكى نجيب محمود وحسن حنفي وجابر عصفور وغيرهم.

يأتى هذا العمل الثالث من سلسلة أعمالنا عن رواد الفكر العربى المعاصر عن محمود أمين العالم. بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الماسى (١٩٢٢ ـ ١٩٩٧) الذى تم بمقر مجلس كلية الآداب جامعة القاهرة فى ١٨ فبراير ١٩٩٧ فى الندوة المشتركة التى أقامتها كلية الآداب والجمعية الفلسفية المصرية، والعالم عضو مجلسى كل منهما.

وتأتى هذه الندوة تتويجاً لعطاء العالم الوطنى المستد، على المستويين النظرى والعملى، فقد تداخل فى شخص محمود أمين العالم الفيلسوف والأديب والناقد مع الناس المناضل وامتزج هذان الجانبان فى رؤيته الشاملة ومنهجه التكاملي الجدلي التنويري خير دليل على هذا.

ويأتى احتفالنا بالعالم في سياق اهتمامنا بالفكر العربي المعاصر وقضاياه المختلفة التي اسهم في تناوله ومعالجتها عدد كبير من المفكرين على مستوى الأقطار العربية كافة وإن كنا حتى الآن لم نتناول سوى هؤلاء الأعلام الثلاثة: عبدالرحمن بدوى بمناسبة ميلاده الثمانين وباعتباره رمزاً وعميداً للفلسفة العربية، حتى في غربته الاختيارية في باريس، وحسن حنفى، الذي سعينا أن نعرض لفكره عرضاً نقدياً يتجاوز الخطاب التكفيري والدفاعي السائد إلى التناول الأكاديمي الجاد، الذي ينأى بنفسه عن الهجوم اللامبرر أو المدح الأجوف وكلاهما لا يستندان في رأينا على أعمال العقل فيما قدم المفكر من عطاء. وهنا نحن نتناول محمود أمين العالم في هذا المجلد الذي شارك فيه عدد من الأساتذة العرب على اختلاف بلدانهم وتخصصاتهم وأعمارهم ومناهجهم للتأكيد على أهمية الدور الذي اضطلع به الرجل في حياتنا الفكرية والنقدية والأدبية والثقافية بل والاجتماعية والسياسية.

ونشير إشارة موجزة إلى أن الدراسات التى قدمت فى هذا العمل، والتى لولا حرص الجمعية الفلسفية على صدوره مع موعد ندوتها السنوية العاشرة لتضاعف عدد هذه الدراسات.

تندرج الأبحاث الحالية التي يـقدمها الباحثين من زمـلاء وتلاميذ العالم، وبعض من لا ينتمون إلى نفس اتجـاهه الفكري إلى مقدمة واربع أقسـام، يدور القسم الأول حول «الرجل

فى التاريخ» وهو بمثابة مدخل فكرى تاريخى لصاحب «معارك فكرية» يبدأ حسن حنفى بتساؤلات عشر حول فكر العالم وحياته، ويقدم أديب ديمترى شهادة وتحية إليه فى عيد ميلاده الخامس والسبعين، ويأتى بحث د. أنور مغيث ليضع العالم فى إطار شباب الأربعينيات ويتتبع رحلته الفلسفية السياسية خلال الماركسية اللينية.

ويحتوى القسم الثانى على أربعة بحوث أدبية ونقدية من مواقع متعددة ومناهج مختلفة تناقش أعمال العالم النقدية يقدم فى أولها «واقعية بلا ضفاف». د. ماهر شفيق فريد الدروس التى يستفيدها من قراءة العالم من وافقه فى الرأى ومن خالفه؟ ويتأكد ذلك من شهادة الشاعر الناقد حلمى سالم عن «محمود أمين العالم»، ويتناول الدكتور أحمد عتمان «العالم والحكيم مفكراً وفناناً» والدكتورة وفاء إبراهيم «العالم فى عالم نجيب محفوظ».

ويربط القسم الثالث بين الفلسفة والأدب والفكر العربى المعاصر. حيث نجد دراسات خمس تدور أولها حول «أشكالية الأنا والأخر في الفكر العربى المعاصر وعند العالم» للاكتور على حسين الجابرى من جامعة بغداد، والثانية «ارتباط الفلسفة بالأدب عند محمود أمين العالم» للأستاذ نسيب غر، وهو مع أديب دمترى أكبر الكتاب سناً واقتراباً من فكر العالم ونضاله. وتأتى بعد ذلك دراسة الدكتور محمود إسماعيل «عقل فعال في عقول منفعله» تحليل «للفكر العربي بين الخصوصية والكونية» تليها دراسة عزالدين أسامة حول «العالم وواقع النخبة العربية المعاصرة» يقدمها تلميذ محمود إسماعيل لأستاذنا العالم تأكيداً على حوار وتواصل الأجيال.. ونختتم هذا القسم «بتساؤلات حول التحولات» للدكتور هاني المرعشلي.

وتختص دراسات القسم الرابع والأخير بالفلسفة إسهام محمود أمين العالم الأساسى والمستمر منذ فلسفة المصادفة ومروراً بالمعارك الفكرية المختلفة حيث يقف الدكتور مجدى عبدالحافظ عند المنهج فيقدم لنا دراسة عن «نظرية التنوير الجدلى» ويعرض أحمد عبدالحليم عطية «للسياسى والمعرفى في موقف العالم الفلسفى من مدرسة فرنكفورت» ويقدم الدكتور السيد نفادى بحثه «العالم رائداً في فلسفة العلم» تحليلاً لعمل العالم الأساسى «فلسفة المصادفة» الذي أثر تأثيراً كبيراً في معظم الباحثين في فلسفة العالم مشيراً إلى

الخطوة الرائدة وما تلاها من جهود خاصة لدى الدكتور صلاح قنصوة.

والحقيقة التي أود أن أشـير إليها في هذا التقديم أن الاهتمام بفكر مـحمود أمين العالم والسعى لتأكيـد دوره المهم في تاريخنا وفكرنا المعاصر يتجاوز جهـدنا المتواضع. وإن إسهام هؤلاء الذين يشاركون معنا في هذا العمل ليس هو الإسهام الوحيد في درس أعمال العالم. بل إن هناك جهود متعددة تواكبت معنا وشغلت بنفس الفكرة وكرست نفسها لذات الهـدف الذي أعلنا عنه في المؤتمر الفلسـفي العربي الرابع في عـمان بالأردن ومـا أن طرحنا الفكرة حتى طلب منا الزملاء المشاركة في مناقشة أعمال محمود أمين العالم ليس فقط المتفقين معه في المنهج والرؤية، بـل من كانت بينه وبينهم مساجلات مثل: فيصل دراج وهشام غصيب، والبعض ارسل بمساهمته سريعاً مثل الأستاذ نسيب نمر من لبنان والدكتور على حسين الجابري من العراق. وأود أن أؤكد على عدم تمكن عدد كبير من الزملاء والأصدقاء من المشارك ، معنا على الرغم من حرصهم الشديد على ذلك لولا الظروف القاهرة التي أعرفها جيداً عبر مراسلاتنا مثل سلمان مخادمة من الأردن، والطيب تزيني من سوريا ومحمد وقيدى وعبدالرازق الذاوى من المغرب. وهذا الاهتمام ينصرف أيضاً في حرص عدد له مكانته من المثقفين العرب على توسيع فكرة مناقشة جهود العالم إلى أكثر من عمل يصدر عن أكثر من هيئة كما ظهر في مجلة الطريق، العدد الثاني السنة السادسصة والخمسون مارس أبريل ١٩٩٧، أو كتاب مكتبة الثقافة الجديدة، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الشقافة بمصر عن العالم. وأخيراً ما يقوم به المجلس الأعلى للثقافة بمصر بدوره في تكريم أعلام الفكر العربي المعاصر، وفي المقدمة منهم محمود أمين العالم ويسعدنا أن تسهم هذه الجهود وغيرها في هذه الفكرة النبيلة، التي نقوم عليها وهي تكريم رواد العرب الأحياء على أختلافها توجهاتهم تكريماً علمياً راقياً بطرح القضايا التي اهتموا بها وشغلتهم قسطا مهما في حياتهم للنقاش والحوار.

وفى النهاية على أن أشكر عدد كبير من الزملاء والأصدقاء بمن ساعدونا بطرق متعددة فى انجاز هذا العمل، بمن ساهموا فيه بدراساتهم، أو بدفعهم الدائم وحثهم الكريم لنا على الماضى قدماً فى مشروعنا هذا. وفى مقدمة هؤلاء الدكتور سيد البحراوى والدكتور شاكر الماضى

عبدالحميد والأستاذ محمد السيد عيد، وغيرهم، فقد كان في تشجيعهم على المضى قدماً في هذه السلسلة أكبر الأثر في إصدار هذا المجلد، ونتمنى أن نواصل السير في إكمال هذه السلسلة لرصد جهود إعلام الفكر العربى المعاصر من أمثال: الدكتور أحمد أبوزيد أستاذ الأنثربولوجيا، والمفكر المعروف والدكتور يحيى هويدى، والدكتور أميرة مطر، وكذا الرواد العرب أمثال: حسام الدين الألوسى، وناصيف نصار، وصادق العظيم، والعروى والجابرى، وغيرهم.

ولا يفوتنى بصفة خاصة أن أشكر جهود كل المخلصين من أساتذة كلية الآداب والجمعية الفلسفية المصرية ممن عاونونا على أصدار هذا العمل واسهموا فى ندوة محمود العالم وفى مقدمتهم الأستاذ الدكتور محمد مهران رئيس الفلسفة فى هذا الحين ووكيل الآداب الآن والأستاذ الدكتور صلاح رسلان رئيس قسم الفلسفة بآداب القاهرة والأستاذ الدكتور عميد الكلية السيد الحسينى وجهود الجمعية الفلسفية ومجلس إدارتها وسكرتيرها الأستاذ الدكتور حسن حنفى ورئيسها الأستاذ الدكتور الوزير محمد حمدى زقزوق.

د. أحمد عبدالحليم عطية

# القسم الأول في التاريخ والنضال

#### في عيد ميلاده الماسي(١)

#### حسن حنفي حسنين

#### أيها الإخوة والأخوات..

التواصل بين الأجيال أحد مكونات الوعى التاريخى. كل جيل يبدأ من الجيل السابق ويتجاوزه. فلا يوجد جيل بلا أساتذة إيجاباً أم سلباً، وقد طرأ على الجامعة المصرية أربعة أجيال يمثل المحتفى به الجيل الثانى منها من زمرة الفلاسفة (٢)، كل جيل يواصل الجيل السابق ويقطع معه. ولا أحد يبدأ من الصفر حتى يحدث التراكم التاريخى الفسوورى لبلورة الوعى التاريخى العام.

ولا يعنى تواصل الأجيال التكرير، تكرير الجيل اللاحق للجيل السابق أو المديح والتقريظ الذى يصل إلى حد التملق والتفخيم والتعظيم والتقديس والتأليه طلبا للشهرة الإعلامية والذى ينقصه الصدق نظراً لأنه يتوجه للكل وفى كل المناسبات بلا استثناء. بل يعنى القدوة على الإكمال وإعادة القراءة من الزمن الأول، زمن كتابة النص، إلى الزمن الثانى، زمن قراءته والذى قد يصل إلى حد نصف قرن، قل أو كبر، وهو عمر الجيل.

<sup>(</sup>١) نص الكلمتين فى الاحتـفال الذى نظمته الجمعية الفلـسفية المصرية وكلية الأداب جامعـة القاهرة يوم ١٩٧/٢/١٦ و١٩٩٧ الأولى لتقديم الاحتفال، والثانية لتقديم المحاور.

<sup>(</sup>۲) الجيل الأول: مصطفى عبد الرازق، وطنطاوى جوهرى، وطه حسين. الجيل الثماني: إبراهيم بيومى مدكور، عثمان أمين، توفيق الطويل، محمد عبد الهادى أبوريدة، مسحمد على أبوريان، محمسود قاسم، أحمد أمين، زكسى نحيب محمود، عسبد الرحمن بدوى، محمود أمين العالم. والجيل الثالث: هو جيلى من الأساتذة المتفرغين. والجيل الرابع: هو جيل تلاميذتنا الذين يقومون بالتدريس الأن. ـ انظر كتابنا هحوار الأجيال، ـ دار قباء ـ القاهرة سنة ١٩٩٨.

يعنى إعادة كتابة النص الأول ونقله من ظروفه الأولى إلى ظرفه الثانى، وكأن الجيل السابق قد بعث من جديد فى روح الجيل الحالى، وأخذ يستكلم بلسانه، فالروح تتواصل فى التاريخ، والتاريخ يتراكم فى الروح، والمراحل تتوالى على الأمد القصير، والدورات تبدأ وتتهى على المدى الطويل.

هكذا فعل سقراط مع السوف سطائيين، وأرسطو مع أفلاطون، واسبينوزا مع ديكارت، والكانطيون مع كانط، وماركس واليسار الهيجلى مع هيجل، والوجوديون مع هوسرل. لم تكن مجرد قراءة، بل تعدى الأمر إلى قلب الجيل اللاحق للجيل السابق المذهب أو المنهج رأساً على عقب. هذا هو الإثراء المتبادل بين الأجيال، والتراكم المعرفي الضروري لرؤية الأشياء ذاتها.

ولم يكن المحتفى به، المفكر الماسى، مجرد جيل كان من رواد الفلاسفة مثل أنور عبدالملك، وعبدالعظيم أنيس، وعبدالرحمن الشرقاوى، وخالد محيى الدين، وأحد أعلام الماركسيين الوطنيين مع شهدى عطية. أسهم فى الحركة الوطنية فى الأربعينيات واختلف مع الشورة المصرية فى منتصف الخمسينيات، وأتى من الواحات إلى الوادى فى منتصف الستينيات بعد أن أصبحت الثورة المصرية فى طليعة حركات التحرر الوطنى فى العالم. أسهم فى الحركة الثقافية فى مصر ورأس أهم مؤسساتها. كما أسهم فى بناء التنظيم السياسى. وعندما انقلبت الثورة المصرية على نفسها فى السبعينيات هاجر من جديد إلى الحارج كما هاجر الأفغانى ومحمد عبده إلى باريس عقدين من الزمان، عاد بعدها كى يسهم فى تصحيح المسار الوطنى وتنشيط الحياة الشقافية والسياسية، ومازال يعطى دون توقف.

يحاور جيله، ويرعى الأجيال القادمة برعايته حركة الأدباء الشبان منذ الستينيات، ويشارك في الأعمال الثقافية وتأسيس المجلات للدخول في المعارك الفكرية<sup>(١)</sup> ويفحص الإنتاج الأدبى للشباب، ويشجعهم دون الحقد عليهم والكراهية لهم. روحه شابة مثل الشباب وابتسامته لا تفارقه، وحبه للحياة يسبق عقله الناقد. فالكل يصب في مصر،

<sup>(</sup>١) حاور زكى نجيب مسحمود حول الماركسسية والوضعية، واشسترك مع عبد العظيم أنيس فى «كستابات مصرية، ومازال يصدر «قضايا فكرية، كتاباً سنويا بلغ العشرين.

ويسهم فى صنع التقدم بلا استبعاد أو استقصاء لأحد. لا تنتابه أهواء البشـر، من غيرة وحسد، تصل إلى حد كـراهية النفس والآخرين، معطاء، ناكر للذات، مـادام الخير يفيض على الجميع.

ومازال دوره مستمرا، في الجمعية الفلسفية المصرية، عضواً بمجلس إدارتها، ومحركها ومنشطها ومنظرها الأول في جلساتها الشهرية وندوتها السنوية، وفي قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة مع طلبتها وأساتذتها، وفي نشاط القسم ودعوات للفلاسفة العرب والأجانب، وفي كلية الآداب عضواً في مجلس كليتها ودفاعه عن الجديد في موضوعات الماجستير والدكتوراة بجرأة فكرية وحرية تعود عليها في عمره المديد لا يخشى منصباً ولا يتطلع إلى ترقية، ولا تهمه عين الرقباء، وفي الجامعات المصرية فهو ابن الجامعة وإن لم يكن بها وظيفياً، وخير وجود هو الوجود الروحي العقلي وليس الوجود البدني الجسمى.

فالشكر كل الشكر للحضور من الزملاء والأصدقاء تحية العيد الماسيّ، وهو تقليد تبدو كلية الآداب بمبادرة من قسم الفلسفة للاحتفال بالأعياد الماسيّة لكل رواد الجيل السابق، اعترافا بفضلهم، واعتزازاً بهم لعل الأجيال القادمة تتعلم كيف تواصل العطاء منذ تأسيس الجامعة المصرية في ١٩٥٩ بعد ثورة ١٩٥٩. إذ لا يكفى البكاء على مصير ثورة ١٩٥٧ أو انتفاضات الطلاب على مدى نصف قرن بعدها.

و لما كان الماسيّ شاعراً فإنه يمكن الاستشهاد ببعض من أشعاره مثل أغنية العمل:

كف الإنسان الكادحة المقتدرة طرحت في المناف كسرة والسفكرة طرحت بدرة والبيدية والمرحت أرزة والمرحت أرزة والمرحت في قلب الفلاح صياح في تسرقرق وجه الفلاح وصاح لكن القساضي السيفياح والأرزة المرحة والأرزة والأرزة والأرزة والأرزة والأرزة والمركزة والأرزة والأرزة والمركزة والأرزة والمركزة والأرزة والمركزة والأرزة والمركزة والمركزة والأرزة والمركزة والأرزة والمركزة وال

#### وأيضا في مواجهة قاضي الظلم:

صرخ القاضى: فليخرج من القاعة فستلفت حوالى فلم أبصر غيرى فستساهبت لأخرج دون لكاعية ما أعيقل هذا القاضى ما أحكم، هو يعرف قدرى، يعرف عمرى يدرك أن الوقت تأخر

#### وأيضا مبشراً بالأمل:

لن تــــوقف أغنيــــتنا ـ رحـلتنا بل تـــجــدد أبـداً تتـــجــدد لـن نـهـــرم أبداً وتشـــيخ مــهــما طـال التـــاريخ

فى بداية العروض التحليلية لفكر الرجل الماسى، اسمحوا لى أن أقدم له تساؤلات عشرة نتداولها فيما بيننا نحن الزملاء والأصدقاء لعلنا نستطيع أن نجيب عنها آخر هذا النهار السعيد فتكون أشبه بسوصايا عشر منه لنا مازال يوصى بها، دون أن يلقى الألواح لأنه لا يغضب كالأنبياء. وهى:

ا ـ لماذا لم تستمر فلسفة العلم، موضوعه الأثير، منذ «فلسفة المصادفة» ودلالتها على المحتمية التاريخية أو الحرية الإنسانية؟ وهل للانتهاء منها إلى أن المصادفة قانون موضوعى وليست مجرد احتمال إنساني ذاتي يتعلق بالرؤية أية علاقة بماركسية مصاحبة ترى أن العالم موضوعياً وقوانينه موضوعية بناء على نقد لينين للتجريبية الذاتية في كتابه الشهير «المادية والتجريبية النقدية»؟ وهل استمرت فلسفة المصادفة في باقى التوجهات الأدبية والفلسفية والنقدية والسياسية والاجتماعية بحثا عن اليقين العملي في النضال السياسي بناء على التحول من فهم العالم إلى تغييره خاصة وأن العالم يحتفل العام القادم بمرور قرن ونصف على «البيان الشيوعي»؟

Y \_ لماذا لم تصدر أعمالاً تكوينية تاسيسية كبيرة مثل «فلسفة المصادفة» والاكتفاء بالمقالات والدراسات في الندوات والمؤتمرات التي لا تخلو أحياناً من أحكام عامة ومتسرعة؟ هل لأن الظرف التاريخي منذ الأربعينيات حتى التسعينيات كان يتطلب مجموعات من الطلقات السريعة؟ هل لأن فترة الواحات منذ أواسط الخمسينيات وأواسط الستينيات كانت خلوا من المراجع والمصادر ووسائل البحث العلمي والهدوء العقلي؟ وماذا عن فترة باريس التي قاربت على عقد ونصف من الزمان مع وفرة المراجع؟ هل لأن البعد عن الوطن والقلق عليه كان عاملاً سلبياً مع أنه في أحيان أخرى مدعاة إلى الإبداع؟ ألم تكتب معظم أعمال لينين وماركس وهما خارج الأوطان؟

" - كيف استطاع المفكر الماسى أن يجمع فى شخصه وفكره ونشاطه المفكر والعالم والناقد والشاعر والمناضل السياسى؟ كيف عمل بالثقافة ويكتب "مفاهيم وقضايا أشكالية" و"معارك فكرية"، وفى الوقت نفسه يحلل الظواهر الطبيعية كفيلسوف العلم ويكتب "فلسفة المصادفة" ويستمر فى الدفاع عن المنهج العلمى، والفكر العلمى، والاشتراكية العلمية، وينشغل بالنقد الأدبى، ويعطيه جزء كبير من حياته ونقده فى أعمال رصينة تشق طريق النقد الأدبى الموضوعى الذى لا يضحى بالواقعية الاشتراكية فى سبيل الدلالة ولا يضحى بالدلالة فى سبيل الدلالة ولا يضحى بالدلالة فى سبيل الواقع الاجتماعى والمنهج التاريخى فى "ألوان من القصة القصيرة"، "قصص واقعية من العالم العربى"، "تأملات فى عالم نجيب محفوظ"، "الوجه والقناع فى المسرح العربى المعاصر"، "توفيق الحكيم مفكراً وفناناً"، "ثلاثية الرفض والهزيمة"، أربعون عاما من النقد التطبيقى"، "البنية والدلالة فى القصة والرواية العربية المعاصرة"، ويتبنى الملركسية ويسهم فى بلورة ماركسية عربية مع أقرانه من الماركسيين المصريين والعرب، المركسية ويسهم فى بلورة ماركسية عربية مع أنه من ماركسي القرن العشرين، وفى الوقت نفسه شاعر له ديوانان، "أغنية إنسان"، "قراءة لجدران زنزانه"؟ ألا تعكس هذه الوقت نفسه شاعر له ديوانان، "أغنية إنسان"، "قراءة لجدران زنزانه"؟ ألا تعكس هذه التعددية فى الاهتمامات صورة لهموم الوطن؟

٤ - وعلى الرغم من هذه التعددية يبرز محور أساسى لدى المفكر الماسى هو الصلة بين الخصوصية والكونية»، بين الخصوصية والكونية الذى كتب فيه أخيراً «الفكر العربى بين الخصوصية والكونية»، بين الأنا والآخر، بين الإبداع والنقل، بين الاجتهاد والتقليد، وباختصار بين الشرق والغرب، بين حركات التحرر الوطنى والاستعمار، بين العالم الثالث والمعسكر الرأسمالى، ويبدو

المفكر الماسى على الرغم من صدق السؤال ودلالته أقرب إلى العالمية منه إلى الخصوصية رغما عنه، وعلى غير طواعية منه نظرا لأن الغرب هو الإطار المرجعى الوحيد الذى به يتم الحكم على الأشياء، وأن التجربة الغربية وحدها تكاد تساوى تجارب العالم كله.

٥ ـ ويعاد طرح السؤال من جديد بالنسبة إلى القومية العربية والماركسية الدولية ، بالنسبة إلى الهوية العربية والاشتراكية الأعمية . فالنظرة الماركسية التقليدية أن القومية حركة رجعية تقوم على أكتاف البرجوازية وتعبر عن أيديولوجيتها التى تقوم على العرق أو اللغة أو الذين أو التاريخ المشترك وليست على نضال الطبقة العاملة فى كل مكان ، وقد اختلف عبد الناصر مع خروتشوف فى مجال مشهور من على شرفة دمشق عام ١٩٦٨ حول الموضوع ، يعتبر عبد الناصر القومية العربية حركة تقدمية بينما يعتبرها خروتشوف حركة رجعية ، عما استحال بعدها المصالحة الأيديولوجية بين القومية والماركسية . وهو جزء من أدبيات حزب البعث العربى الاشتراكي . فكيف استطاع المفكر الماسي الجمع بين الوطنية المصرية والقومية العربية والأحمية الاشتراكية؟ وكأن الإخوان قبل ١٩٥٢ وعبد الناصر بعدها قد تصوروها دوائر ثلاث متداخلة للتحرك المصرى ، مصر والعروبة والإسلام عند حسن البنا ، ومصر القومية العربية والعالم الأفريقي الآسيوى وهو تعبير «جيوسياسي» للعالم الإسلامي عند عبد الناصر . كيف أجاب عنه المفكر الماسي في كتابه «الماركسيون والوحدة العربية»؟

7 - وعلى الرغم من هذا المحور المزدوج ذى الطرفين والذى يمثل التوتر الطبيعى عن موقفنا الحضارى يظهر لدى المفكر الماسى الغرب باعتباره نمطأ للتحديث مثل معظم مفكرى عصر النهضة منذ القرن الماضى سواء فى الإصلاح الدينى عند الأفغانى ومحمد عبده أم فى التيار الليبرالى عند الطهطاوى، وخير الدين التونسى أو فى التيار العلمى العلمانى عند شبلى شميل وفرح أنطون، وسلامة موسى. وأصبح المفكر الماسى من دعاة العلمانية، وهو ليس كذلك، متأسيا بالتجربة الغربية، وواضعا حداً فاصلاً بين الدين والدولة، وناقداً شديداً للحركات الإسلامية المعاصرة التى على الرغم من حدودها الفكرية وممارساتها السياسية مازالت تجاهد فى جنوب لبنان وتناضل فى فلسطين، ويشهد لها العالم بالاستنارة ودفاعها عن الحرية والديمة والتحدى بالحوار الثقافي كما يظهر ذلك عند الرئيس

خاتمى فى إيران. يضع المفكر الماسى الحركات الإسلامية كل فى سلة واحدة، اليمين واليسار، المحافظ والتقدمى، وكله توزيع أدوار، الأول للعمل فى الباطن والشانى للعمل العلنى، الأول قبح المضمون والثانى حسن الشكل، ويتضح هذا الموقف فى «البحث عن أوروبا» و«مواقف نقدية من التراث».

٧ - ما مدى إسهامات المفكر الماسى فى الماركسية العربية تأصيلاً وصياغة وتطويرا؟ وما مدى إسهامات الماركسية العربية فى الاشتراكية العلمية إضافة وتنويعاً؟ عمل المفكر الماسى مع فريق من الماركسيين المصريين المرموقين. كما أنه ذو علاقات واسعة بالماركسيين العرب، صداقة وألفة وحواراً واختلافاً. وهو على إطلاع واسع بماركسيات القرن العشرين وعلى صلة ببعض ممثليها خاصة فى فرنسا. هل هناك إبداع ماركسى عربى يضاف إلى التراث الماركسى الغربى أو الشرقى أو الأممى؟

٨ ـ ما سبب هذه الاستمرارية والتواصل منذ الأربعينيات حتى التسعينيات دون توقف أو تذبذب أو شك أو إحساس بالإحباط والتشاؤم أو الانقلاب رأساً على عقب أو الدوران إلى الخلف أو العزلة عن الناس والكفر بكل شيء أو الهجرة إلى الداخل في الجماعات السرية الدينية أو جماعات المخدرات أو الهجرة المقصودة إلى الخارج جرياً وراء الرزق في الخليج أو في العالم الجديد أو في أوروبا؟ ما سبب هذا التفاؤل المستمر، والابتسامة التي لا تفارق الشفتين بل والضحكة من القلب، والمنكتة والسخرية من أشد المواقف تأزماً على الرغم من الانهيار المستمر للنهضة العربية منذ القرن الماضي وحتى هذا القرن، والنكوص المتكرر للنضال الوطني في الاربعينيات لحساب احتكار العمل الوطني بعد ثورة ١٩٥٢، ثم التراجع المستمر لها حتى هزيمة ١٩٦٧ ثم انقلابها على نفسها حتى الآن؟ ما سبب هذه والتعارب في الخمسينيات والمستنيات والمستنيات والمنفي في السبعينيات والشعمينيات والشمانينيات؟ ما سبب هذا النفس الطويل من الأجداد والآباء إلى الأبناء والأحفاد، من محمود إلى شهرت إلى سلمي؟

٩ ـ على الرغم من الهجرة إلى الداخل في الواحــات والهجرة إلى الخارج في باريس
 إلا أن الوطن لم يهاجر من القلب، وظل المفكر الماسي يحــمل وطنه في يقلبه أينما رحل.

كما أن الفكر لم ينزو ولم يتحجر، لم يكفّر ولم يخوّن. ربما للتفرقة بين الجوهر والعرض، بين الثابت والمتحول، بين الروح والتاريخ وهو درس من الجدل الذي يبقى مهما تعرضت الأنظمة الاشتراكية الدولية للأخطار والتحولات، ربما لإيمان صوفي بالتقدم في التاريخ وحلول الروح فيه، روح الإمامة حتى لو انتهت النبوة. ما السبب في هذه النار المشتعلة على الرغم من الرماد المتساقط من تحتها؟ ما السبب في هذا الضياء المستمر مهما أحاطت به دياجير الظلام؟

١٠ ـ النظر والممارسة أيهما أغنى الآخر وأثراه؟ أيهما له الأولوية على الآخر على الرغم من الإجابة الماركسية التقليدية أولوية العمل على النظر، ورد الفعل في ماركسية القرن العشرين على أولوية النظر على العمل، والبنية على التاريخ، مثل التوسير وفوكو، والثقافة الوطنية على أبنيتها الاجتماعية كما هو الحال عند جرامشى؟ هل تعلم المفكر الماسى من النظر فمارس أو من الممارسة فنظر لها؟ وكسيف كتب "الثقافة والثورة" و"الوعى والوعى الزائف" بناء على نظر مسبق أو بعد تجربة وممارسة؟

هذه هى التساؤلات العشرة فى أول النهار عند الشروق لعلها تجد إجابة عليها فى آخره عند الغروب.

## محـمود العالم في عامـه الخـامس والسبعين

أديب ديمتري (\*)

تحية عــاطرة إلى رفيق الكفاح والسلاح الصــديق العزيز محمــود العالم، المفكر المناضل والمنور الكبير، في عيد ميلاده الخامس والسبعين.

وتحية من قبل ومن بعد إلى من يحتفلون في هذه المناسبة، بمن تخرج في الجامعة العتيدة، جامعة القاهرة أم الجامعات المصرية، وفي كلية آدابها وقسم الفلسفة بها بوجه خاص. . بأولئك الذين تميزوا بإسهاماتهم البارزة في إثراء ثقافتنا العربية، وإنماء وعي أمتنا وشعوبنا، وأناروا أمامها الطريق بفكرهم العقلاني المستنير طبعوا ويطبعون بصماتهم على فكرها ومسيرتها نحو آفاق المستقبل، وبخاصة من لايزال منهم يحمل مشعل الاستنارة والتقدم، ويقبض في إصرار على سلاح العقل وفلسفته، ويترسم خطى أسلافه رواد الفكر والفلسفة والاستنارة، أساتذة الجيل الخالدون؛ لطفى السيد وطه حسين ومنصور فهمي والشيخ مصطفى عبد الرازق وأساتذه جيلنا الأجلاء إبراهيم بيومي مدكور ويوسف كرم ومحمود الخضيري ويوسف مراد وتوفيق الطويل وعبدالرحمن بدوى ورثة أعلام النهضة منذ العطار والطهطاوي والأفغاني وعبده والكواكبي وابن باديس . . الغ هذه الكوكبة من الرواد العظام.

وفي هذه المناسبات الاحتفالية، لاتفي كلمات المجاملة أو المديح، بخاصة لمن ظل طوال

<sup>(\*)</sup> ادیب دیمتری: مفکر وناقد وکاتب مصری مقیم بباریس.

حيـاته، ولايزال، عابدًا في محـراب وطنه الصغيـر والكبير، مفـكرا مناضلًا ثورياً، ومنورا كبيرا، بعطائه المتواصل في شتى ميادين الثقافة والفكر والفلسفة والأدب والنقد والإبداع ، في لحمة لا تنفصل عراها عن حقول السياسة والممارسة العملية، بل يتعين في مثل هذه المناسبات تقديم الدراسات العلمية الجادة والشاملة الناقـدة لأعماله ونضالاته في الظروف التاريخية التي عاشبها وعايشها. . فعل فيها وانفعل واسهم بما قـدم في دفع حركتها إلى الأمام. يكفي مراجعة قائمة كتبه ودراساته وكــتاباته التي تعدت العشرين أو أكثر، وهي تطوف بنا بين شتى ميادين الثقافة والفكر والفلسفة والسياسة، كما تقدم خريطة فكرية شاملة للوطن العربي طولا وعرضا في عـصرنا الراهن وتراثنا الماضي، ما بين مختلف الأفكار، ومدارسه الفكرية، من أقصى المغرب العربي إلى أقصى المشرق. . من الجابري والعروى في المغرب إلى صادق جلال العظم وأدونيس ومهدى عــامل وحسين مروة وطيب تزينى وياسين الحــافظ فى المشرق مروراً بمصر بالطبع، حيث لم يترك شاردة ولا واردة من زكى نجيب محمود إلى حسن حنفي ونصر حامد أبو زيد من الإسلاميين المستنيـرين إلى عبدالرحمن بدوى صعوداً إلى جيل المنورين منذ جمال الأفغاني ومحمد عبــده والكواكبي وابن باديس، نزولا إلى شبلي شمــيل وطه حسين وعلى عبدالرازق ومنصور فهمي وسلامة موسى، ويجذر رحلته في الماضي إلى أعماق التراث الحضارى والفكر الفلسفي العربي والإسلامي ومدارسه المختلفة من المعتزلة إلى الأشاعرة مرورأ بالباقلاني وابن قيم الجوزية وغيــرهم ويقف طويلا عند ابن رشد بعقلانيته التي أشاعت النور في ظلمات العـصور الوسطى الأوروبية، فـضلا عن ابن خلدون وبقية أعـلام التراث، وهو يكشف برصده التـاريخي هذا، عن معرفة مـوسوعية شامـلة بالتراث وامتلاك لمفـاتيحه الفكرية والفلسفية والمعرفية، كما يكشف عن أصالة اكتسبها منذ طفولته التي عاشها في مناخات الأزهر الشريف من خلال أسرته ومنذ نشأته الأولى في حي شعبي إسلامي.

وقد انعكس ذلك فى ارتباطه العاطفى والفكرى بالأحياء الشعبية فى قاهرة المعز، وعبق أريجها الذى لم يغادر لحظة جماع تكوينه العقلى والنفسى والخلقى وقد أخلص لها وحمل همومها مع هموم وطنه ولايزال.

ويضاف بلاشك إلى إسهاماته الفكرية والنضالية السابقة واللاحقة، بل وفي مقدمتها موسوعته الدورية «قضايا فكرية» بأعدادها المتلاحقة حتى يومنا، والتى عالجت وتعالج شتى قضايا السياسة والفكر واللغة في وقعنا الراهن، والتى تبيح للجمهرة الواسعة من المثقفين

العرب، فرصة الدراسة والحوار والإبداع، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الاجتهاد والمراجعة النقدية المخلصة والواعية بكل ما قدمنا من أفكار وطروحات، في الماضي والحاضر والمستقبل ونحن نستشرف آفاق القرن الواحد والعشرين هذه الإنجازات الضخمة التي لم نقدم منها سوى عناوينها، تتطلب دراستها النقدية الوقت والجهد، ومن أين لي بهذا كله، وأعلم أن محمود رفض بكل إباء أن يكون الاحتفال به احتفالا بشخصه بل بوطنه الصغير والكبير، بالإسهام الفكري في معالجة قضاياه ومشاكله ولذلك سأكتفى بالحديث عن محمود الصديق والمناضل، كما عرفته عن قرب، منذ زمالتنا في قسم الفلسفة في أوائل الأربعينيات بكلية الآداب (جامعة فؤاد الأول) ومن بعدها من خلال رفقة النضال الطويل عبر كل هذه السنين وخلال مرحلة من تاريخنا غنية بأحداثها ومعاركها وانتصاراتها الباهرة وهزائمها المفجعة.

ظل محمود طوال حياته ولايزال، المناضل الذى لايهدأ ولا يكل فى العمل والفكر، وكانت الفلسفة بالنسبة إليه منذ تخرجنا، ومنذ ارتبطنا بالحركة الماركسية، ليست مجرد أداة للفهم والمعرفة، بل وللتغير فى الوقت نفسه. التغيير إلى أمام على طريق الديمقراطية والتقدم. . طريق الثورة الاجتماعية والديمقراطية الراديكالية . كنا ومازلنا نؤمن بها ونراها، أصبنا أو أخطأنا، طريق التحرر والتقدم والرخاء لشعوبنا وأوطاننا ووطننا الكبير، واللحاق بركب ثورات العصر العلمية والتكنولوجية والمعرفية .

كان محمود طوال هذه السنوات نموذج المناضل الصلب، الثابت على مبدأه في غير جمود ويقدم الدكتور لويس عوض في أحد كتبه مشهداً تاريخياً شارك فيه؛ أثناء لقائهما معا، الدكتور لويس ومحمود، بعد أن استدعاهما عميد الكلية ليبلغهما خجلا، قرار فصلهما من العمل بالجامعة في مطلع حياة محمود الجامعية، وكيف تلقى محمود القرار في هدوء ومضى في طريقه في تصميم وإصرار، ليعود اليوم إلى جامعته وكليته مكرماً. (\*)

ظل محمـود على الدوام أمينا مع نفسه ومع رفاقـه، لايتردد في نقده لذاته في الفكر أو الممارسة، ومـراجعة أخطائه بشجاعة.. فـهو في مقدمة كـتابه «الوعي والوعي الزائف» ينقد

<sup>(\*)</sup> يشير الاستاذ أديب ديمترى إلى الندوة التي أقامتها كلية الأداب والجمعية الفلسفية المصرية بقاعة مجلس الكلية والتي كان محمود أمين العالم أحد أعضاء هذا المجلس، للاحتفال بمرور خمسة وسبعين على ميلاد العالم.

فكره وتقييماته الخاطئه خلال المرحلة الناصرية على الرغم من المكانة التى احتلها والإسهامات البارزة التى قدمها فى ذلك الحين فى ظل نظام وطنسى تقدمى وفى شتى المناصب الرفيعة التى تقلدها فى ميادين الصحافة والثقافة والنشر، عن قناعة وإيمان ، لا عن وصولية أو تسلق مثل غيره من أقطاب ذلك الزمان، والذين قادوا نظاما وطنيا إلى حتفه!.

كما نلمس هذه الأمانة الفكرية فى إعادة تقييمه لشخصيات بارزة فى تاريخنا من أمثال: زكى نجيب محمود، على السرغم مما بينهما من اختلافات فى الفلسفة والمبادئ، ويفعل الشيء نفسه فى تقييمه وتقديره الكبير لعبدالرحمن بدوى بما أنجزه وقدمه فى مجالات التراث والإحمياء على الرغم من مسافة الخلف بينهما فكراً وفلسفة وسياسة.

كان محمود ولايزال ديمقراطيا واسع الأفق، لايرفض الآخر أبدا، مهما اختلف، يقيم المفكرين والأفكار والفلسفات في جوانبها الإيجابية والسلبية على ضوء رؤيته وفلسفته ومنهجه الماركسي الراسخ؛ المنهج الجدلي التاريخي الطبقي والاجتماعي، ولعل المنهج هو أبرز أسلحته على الدوام، والأساس الذي يبني عليه تقييماته المنقدية في الفلسفة والفكر والأدب والسياسة أخطاء أو أصاب.

وقد يؤخمن على محمود فسرط مجاملته وأدبه الجم فى تعساملاته وعلاقتمه بالناس، وقد يعود ذلك لحساسية الشاعر والفنان، ولكنه لايجامل أبداً فى معالجة الأفكار، حتى مع مَنْ ينتمون إلى مدرست الفكرية والسياسية نفسها وهو حاد كالسيف مع أعداء العقل والاستنارة والتقدم، دعاة الظلامية والتخلف.

وفى مسيرتنا النضالية اختلفنا كثيرا فى الماضى، وباعدت بيننا الرؤى والأفكار فى بعض المواقف واللحظات، ولعلنا لانزال نختلف فى نقاط وتفاصيل صغيرة فى تقييمنا لبعض الأفكار والتيارات والأشخاص، ولكننا فى الماضى، كما هو فى الحاضر لم ينقطع أبدأ حبل الود بيننا، وتغلبت رفقة السلاح على أى اعتبار آخر والفضل فى ذلك يعود إلى عمق ديمقراطيته وبعده عن أية حلفية أو زعامية، وكانت هذه بعض أدواء الحركة الماركسية.

تحية مرة أخرى لمحمود العالم الصديق ورفيق الطريق، في عيد ميلاده الخامس والسبعين، متمنيا له طوال العمر والعطاء، فمازالت المسيرة طويلة وشاقة، والأوطان في محنة تتطلب الكثير الكثير من المثقفين الوطنيين والتقدميين

#### اللينيينة وشباب الأربعينيات

د.أنورمغيث (\*)

ارتبط اسم محمود أمين العالم بمجموعة من المفكرين والمناضلين الذين ارتبطوا فى شبابهم فى الأربعينيات بالفكر الاشتراكى. وقد لعب هذا التيار دوراً مهماً فى الحركة الفكرية فى مصر المعاصرة. وتمثل مسيرة العالم الفكرية صورة بالغة الدلالة للمسار الفكرى لذلك الجيل.

وصحيح أن مسيرة محمود أمين العالم تتميز بالخصوصية والثراء والتفرد بشكل لايجعل منه مجرد نموذج أو عينة لرفاقه، ولكننا لانستطيع أن نلتقط أبرز سمات هذا الجيل إلا من خلال التجارب التي تتميز بالأصالة والتفرد فيه.

ويتلخص ذلك بوضوح فى عرض محمود أمين العالم لظروف لقائه بالفكر الاشتراكى من خلال وصفه لأزمته الفكرية، كما جاءت فى مقدمة كتابه فلسفة المصادفه، حيث كان طالباً يدرس الفلسفة: «كنت أنتمى كلية الى تيارات أيديولوجية غير علمية. . كانت إرادة نيتشه هى محركى، ووسيلتى فى المعرفة كان حدس برجسون وطاقته الحيوية ولا أرى فى الواقع إلا عبث مايرسون وكان شعر إليوت هو أنشودتى المفضلة . كنت أتصرف بوعى بائس يختلط فيه الإشكال العلمى بالاكتئاب النفسى» . (١)

<sup>(\*)</sup> مدرس الفلسفة السياسية كلية الأداب جامعة حلوان.

<sup>(</sup>١) محمود أمين العالم، فلسفة المصادفة، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٠، ص ١٠.

ولو تأملنا هذا النص لوجدناه يحفل بأسماء من كبار الفلاسفة والأدباء ولكنهم جميعاً من الغربيين. ولم نجد العالم يضيف إلى ملامح أزمته الفكرية فيض الفارابى أو إشراقية ابن سينا أو عقلانية ابن رشد. ولم يكن محمود العالم مقطوع الصلة بالتراث الفلسفى والأدبى الإسلامى فقد نشأ فى عائلة تشتغل بالتراث وعاش صباه وشبابه فى رحاب هذا الفكر. ولكن هنا يعبر عن تطلع الشباب أو الانتليج نسيا الجديدة إلى فكر معبر عن روح العصر، وثيق الصلة بهموم الإنسان المعاصر. ويسترعى الانتباه إلحاح محمود أمين العالم على وصف حاله وهو بين هذه الكوكبة من أعلام الفكر بالوعى البائس والاكتئاب النفسى. فلا يمكن الزعم بأن التحمس لأفكار نيتشه أو اعتناق آراء برجسون يدفع بالإنسان إلى أزمة فكرية، ولكن موقف العالم الشاب من واقعه المصرى هو الذى يفسر أزمته الفكرية فكيف فكرية ، ولكن موقف العالم الشاب من واقعه المصرى هو الذى يفسر أزمته الفكرية فكيف والحرمان، وكيف يتعايش مع آراء برجسون وما تتسم به من تصوف وروحانية فى مجتمع يحتاج إلى العقلانية والفكر العلمى.

ولقد كان المخرج من هذه الأزمة بالنسبة إلى محمود أمين العالم هـ و قراءته لكتاب لينين «المادية والمذهب النقـدى التجريبي». لقـد قادنى هذا الكتـاب إلى «جدل الطبيعة» لفريدريك انجلز. ولقـد كـان هذا هو الحـدث الذى قـلب حـياتـى الفكرية رأسـاً على عقب». (١)

لقد كان اللقاء بالماركسية هو الذى يمثل بالنسبة إلى العالم ورفاقه الاختيار الذى يتيح تحقيق الترقى الفكرى والانحياز للفكر العلمي والالتزام بقضايا الواقع الاجتماعي.

ولقد كان لينين بإنجازاته السياسية والفكرية هو مفتاح الدخول إلى الفكر الماركسي.

وعلى رغم ان الفكر المصرى الحديث قد تعرف على كارل ماركس وأفكاره منذ نهاية القرن الماضى عبر كتابات المثقفين الاشتراكيين أمثال: سلامة موسى وفرح أنطون ونقولا حداد ومصطفى حسنين المنصورى، ورغم انه كانت هناك محاولات عديدة لتأسيس تنظيمات اشتراكيه، فإن الفكر اللينيني، كصيغة خاصة للماركسية، لم يتم التعريف عليه إلا في الأربعينيات من القرن العشرين، وقد تم تبنيه بصورة واسعة في الأربعينيات من هذا القرن من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٦.

قبل الشباب الاشتراكى المنخرط فى الحركة الوطنية بل وصار الفكر اللينيني هو الصيغة الوحيدة المعروفة للماركسية فى مصر.. ولقد تضافرت عديد من العوامل لتسهم فى أن يحظى هذا الفكر بهذا القبول الواسع وبهذه الأهمية الاستثنائية له فى الفكر المصرى الحديث.

لقد كانت المقالات المنشورة في الصحافة المصرية والتي تعالج موضوع الحركات الاجتماعية في أوروبا في القرن التاسع عشر تشير غالبا إلى خصوصية روسيا عن باقي دول أوروبا، وتكمن هذه الخصوصية، من الناحية الاقتصادية في سيادة نمط الانتاج الزراعي، ومن الناحية السياسية في سيادة الاستبداد القيصري، ولاشك في أن التركيز على هذه الخصوصية كان يسعى إلى إقامة نوع من المحاكــاة بين روسيا ومصر. بل هذه المحاكاة نفسها قد أشار إليها لينين نفسه وهو يقرأ أطروحة جوزيف نحاس والمقدمة لجامعة السربون بباريس بعنوان : «الوضع الاقتصادي والسياسي للفـلاح المصري». . ويعزى نحاس الخضوع السلبي للفلاح المصرى إلى الاستبداد السياسي الذي يتعرض له هذا الفلاح من قديم الزمان ويرى نحاس أن الفلاح يمكنه عبر نظام ديمقراطي أن يتحضر ويصير إيجابياً في ممارسته السياسية، ويحدد نحاس مشكلة الشعب المصرى قائلاً : "إن طبقاتنا العاملة، سواء عمال المدينة أم عمال الريف، على درجة من الجهل تمنعها من تولى مهمة الدفاع عن حقوقها بنفسها. إن الميل للمعاناة دون الشكوى والمتأصل فيهم منذ قـرون قد أضعف، إن لم يكن قد قضى نهائياً، على روح الاحتجاج التي نجدها لدى العامل الأوروبي»<sup>(١)</sup>. ولمواجهة هذا الوضع المتفاقم يطالب نحـاس "بنشر نور التعليم بين هذه الطبقات" وأن يتـدخل المشرعون ليحموا حقوق هؤلاء العمال في مواجهة ارباب العمل ليقوموا بالدور نفسه الذي تقوم به النقابات في البلاد الغربية.

ويعلق لينين في هامش كتاب نحاس قائلاً: "وصف مختصر للبؤس اليائس للفلاحين الذين يعيشون في أكواخ الطين، بلا تجهيزات، مع المواشى ويعملون صباحاً ومساء، جهالة وظلامية كما في روسيا"(٢) . . ويكتب لينين عن نوع الإصلاح الذي يقترحه نحاس بأنه:

<sup>(1)</sup> Joseph Nahas, Situoonting e'conomig et Soiole du Fellah e'gyptien, Paris, Arthur Rousseau, 1908, P. 92.

<sup>(2)</sup> Lenine, Oeuvres Completes, T. 39. Cahiers de l'impérialisme, p. 651.

وفى عام ١٩١٥ نشر مصطفى حسنين المنصورى كتابه «تاريخ المذاهب الاشتراكية» يؤكد على هذا التشابه بين ظروف البلدين ويرى أن روسيا، خلافاً لباقى الدول الأوروبية، فى حاجة إلى دولة مركزية قوية لأنها لم تعرف التمدن إلا منذ وقت قليل وأن الديمقراطية سوف تكون ضارة بها. (٢)

ولقد كان الحماس الذى عم الكثير من بلاد الشرق للشورة البلشفية فى ١٩١٧ أو ضدها يرجع فى جانب منه إلى هذا التشابه؛ والفكرة التى روج لها المثقفون الاستراكيون فيما قبل والتى ترى أنه لا يمكن تحقيق الاشتراكية إلا بعد الوصول إلى درجة من النضج والنمو تتجلى فى الاقتصاد بالتصنيع وفى السياسة بالديمقراطية البرلمانية لم تعد فيما يبدو شرطاً ضرورياً للتقدم والعدالة.

إن السياق التــاريخي يمهد الأرض في مصــر لتتبنى نفس المنهج الذي حــقق نجاحاً في روسيا.

وعلاوة على تشابه الظروف التاريخية بين البلدين كانت الصيغة النظرية للخبرة البلشفية ملامح تجعلها مقبولة وقادرة على الأداء في مصر. ولقد بدأت بلورة هذه الصيغة الخاصة من الماركسية منذ بداية دخولها إلى روسيا. فلقد كان لدى المثقفين الروس ميول لتحويل الماركسية إلى نظرية شاملة لها آراؤها النافذة في جميع المجالات. ولقد عبر ماركس نفسه عن ضيقه من هذه النزعة واتهم المثقفين الروس بتحويل أفكاره الى نظرية فلسفية تاريخية» تستخدم كحل جاهز كوني»(٢)

كما أدان انجلز «مـذهبـيـتهم البلـهاء» وهجـومـهم غيـر المتسامـح على النارودينين (الاشتراكيين الشعبيين» والذين هم، في رأى انجلز، الوحيدون الذي قاموا حتى الآن بإنجاز

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 561.

<sup>(</sup>٢) انظر، مصطفى حسنين المنصوري، تاريخ المذاهب الاشتراكية، القاهرة، بدون دار نشر، ١٩١٥.

<sup>(3)</sup> Marx, Lenine à MikRailovski. 1877, ci Par K. Pape, ide'alog ie Froide Paris. j.j Pauvert 1967 P.27.

ما في روسيا وينتقد طريقتهم في الاستشهاد بكتابات ماركس «وكأنها نصوص كلاسيكية أو من العهد الجديد» . (١)

ولكن مع لينين لم يعد للماركسية الروسية شكلاً مميزاً ولكن أصبح لها محتوى خاص وأصبحت أعماله، من حيث الإمكانية، ذات جدوى كبيـرة للمثقفين الاشتراكيين في مصر وترجع أهمية اللينينية بالنسبة إلى الاشتراكية المصرية إلى أنها تحتوى على الملامح الآتية:

#### أولاً ، دور المثقفين

فى عام ١٩٠٢ كتب لينين فى كتابه «ما العمل؟»: إن العمال لم يكونوا قد استطاعوا بعد اكتساب الوعى الاشتراكى ـ الديمقراطى. وهذا الوعى لم يكن يمكن أن يأتيهم إلا من الخارج.. أما فيما يتعلق بالمذهب الاشتراكى فقد تولد عن النظريات الفلسفية والتاريخية والاقتصادية التى تبلورت بواسطة عمثلين متعلمين من الطبقات المالكة، بواسطة المشقفين. وكان ماركس وانجلز، مؤسسا الاشتراكية العلمية المعاصرة ينتميان عبر وضعهم الاجتماعى إلى المشقفين البرجوازيين. وبنفس الطريقة فى روسيا، لقد انبى المذهب الاشتراكى الديمقراطى بشكل مستقل تماماً عن الطبقة العاملة، بل كان النتيجة الطبيعية والحتمية لتطور الفكر لدى المثقفين الثوريين الاشتراكيين. (٢)

هذا التقدير لدور الانتلجنسيا كان موضع احتفاء من قبل المثقفين الاشتراكيين في بلد تكون الطبقة العاملة فيه ضعيفة بسبب الدور الثانوي الذي تلعب الصناعة في اقتصاد البلاد، هذه الطبقة، في رأى لينين، لاتصل إلى الوعى الشوري وحدها ولكن بفضل المشقفين الثوريين. هكذا فالمثقفون الاشتراكيون المصريون الذين كانوا يكتفون بإيقاظ الضمائر وطلب الرأفة بالفقراء قد وجدوا أنفسهم قادرين على لعب دور أكثر ثورية.

#### ثانياً: ثورة الشيوعيين البرجوازية

فى كتاب «خطتا الاشتراكية \_ الديمقراطية فى الثورة الديمقراطية» يطلب لينين من الطبقة العاملة، عبر الحزب الاشتراكى \_ الديمقراطى التدخل فى الصراع القائم بين

<sup>(1)</sup> Engels, Lettre a' Sorge (5 Dec'embre 1887). AZass oulitch (23 avril 1885). vou,

<sup>(2)</sup> lenine, Que Fainre, Paris, e'd. Sociale, 1971. P.197.

البرجوازية والملكية المطلقة، فعلى العمال أن يمنعوا تردد البرجوازية وأن يدفعونها إلى اتخاذ مواقف راديكالية في مواجهة الاقطاع والسلطة القيصرية: "إن الثورة المديمقراطية هي ثورة برجوازية. ولكننا نحن الماركسيين علينا أن نعرف أنه لايوجد ولن يوجد بالنسبة للبروليتاريا والفلاحين أى طريق إلى الحرية الحقيقية إلا طريق الحرية البرجوازية والتقدم البرجوازي. ونحن بصفتنا عمثلين للطبقة الطليعية. علينا أن نطرح أمام الشعب بأكمله مشاكل الثورة الديمقراطية بروح المثابرة والمبادرة» (۱)

وهكذا يمكن للماركسيين أن يستثمروا كل طاقستهم في ثورة وطنية ديمقراطية ذات طبيعة برجوازية، ولم تكن تجربة الحركة الشيوعية المصرية وعلاقتها بحزب الوفد والتشكيلات السياسية الأخرى وعلاقتها فيسما بعد بجمال عبدالناصر إلا توضيحا لهذا الاختيار: فكل التنظيم والدعاية والتحريض تتم لدفع البرجوازية لأخذ مواقف جذرية في مواجهة الإمبريالية، بل وحتى على مستوى النظرية لم تتجاوز ثورتهم يوماً إطار الثورة البرجوازية.

#### ثالثا، تحليل ظاهرة الإمبريالية

لقد انتقد لينين والبلاشفة \_ موقف الأممية الثانية تجاه مسألة الاستعمار، وأيدوا الشعوب المستعمرة في كفاحها من أجل الاستقلال، وعلى المستوى النظرى «كان المؤرخون البلاشفة والذين لايعرفون الراسمالية الا في صيغتها الاستعمارية، ذوى مهارة خاصة في اكتشاف دور الرأسمال الاستعماري في العالم، وأنجزوا في ذلك دراسات عميقة. (٢)

وفي كتاب «الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية» يصل لينين إلى الخلاصة الآتية:

«إن الإمبريالية التى تعنى اقسسام العالم. . وتجنى فوائد احتكارية عالية لصالح حفنة من البلاد الغنية، تخلق الإمكانية الاقتصادية لـرشوة الشرائح العليا من البروليتاريا، وبذلك تشجع على الانتهازية وتدعمها، ولكن مالايجب أن ينسى هو القوى المنتفضة ضد

<sup>(1)</sup> Lenine. Deux Toct ig ues de la sociale - democratie dane la re'volutian de'morat igue, e'd. Sociole, 1961. P.152.

<sup>(2)</sup> Antun Pannekoek, teninePhilosphe, paris, Spastacus, 1970, P. 103.

الإمبريالية بشكل عام وضد الانتهازية بشكل خاص». (١)

هكذا تجد البلاد المتخلفة نفسها في قلب الكفاح ضد الإمبريالية عبر حركتها الوطنية.

ويفسر اليسارى الهولندى أنطون بانكوك تأثير النظرية اللينينية في الإمبريالية على البلاد المتخلفة قائلاً: "في السلاد الخاضعة للاستغمال الاستعمارى تكون هناك مصلحة مشتركة لجميع الطبقات في التحرر من الرأسمال الربوى الأجنبي من أجل وضع قواعد النمو الاقتصادى الحر الذي يؤدى عامة إلى تكوين الرأسمال الوطني. وهذا الكفاح يستهدف الرأسمال العالمي، ولهذا فإنه عادة يتم تحت اسم الاشتراكية، وبما أن العمال في البلاد الغربية لهم نفس العدد، يكونون بالتالى حلفاء طبيعيين لهذا الكفاح في المستعمرات: (٢)

وفى مصر كان كتــاب «الإمبريالية أعلى مراحل الرأسماليـــة» هو الكتاب الوحيد للينين الذي لاقى ا ستقبالاً حماسياً خارج دوائر الماركسيين.

هذه هى بعض الملامح التى جعلت للفكر اللينين أهمية بالنسبة لمصر، وعلى الرغم من ذلك فقد تأخر التعرف على هذا الفكر حوالى عشرين عاماً، ويعود هذا التأخير إلى ظروف مصر الخاصة: حظر الحزب الشيوعى المصرى الذى كان مرتبطاً بالأممية الثالثة فى عام ١٩٢٦، فى الوقت الذى كانت القومية الليبرالية فى أوج نجاحها حيث جسدت فى هذا الوقت الأمال الشعبية واستقطبت جهود الشباب.

ومنذ عام ١٩١٧ كانت الصحافة المصرية لا تكف عن الحديث عن البلشفية، ولكنها كانت تطلق هذا المصطلح على التطرف وعلى النزوع الشورى دون أن تقوم جدياً بتنمية الوعى بالأسس الأيدلوجية للبلشفية، ولم تصبح اللينينية معروفة ومتبناه إلا في أثناء الحرب العالمية الثانية ويفسر هذا التبنى أسباب عديدة منها:

١ - أظهرت القومية الليبرالية عجزها عن تحقيق طموحات الشعب والوصول لحل جذرى لمسألة التحرر الوطنى؛

٢ ـ لم تؤدى كتابات المفكرين الاشتراكيين الذى كانوا يسعون للتوفيق بين التراث والليبرالية والاشتراكية إلى إحداث أى إصلاح ؟

<sup>(1)</sup> lenine, L' impe'rialisme stade Suprem du capitalisme, Paris, e'd. sosiale, 1950 P.260.

<sup>(2)</sup> A. Pannekoek, op. cit., 102.

٣ \_ الانتشار الكبير لللينينية في الاحزاب الشيوعية في البلاد الغربية؛

٤ \_ السياق الدولى والذى أعطى للكفاح ضد الفاشية أهمية ملحة وكانت المادية اللينينية فى هذا السياق تستخدم كقاعدة أيديولوجية لحركة غير معادية للرأسمالية ولكنها فقط معادية للرجعية والفاشية والتى أطلق عليها هذا الوقت اسم «الجبهة الشعبية» أو «الجبهة الوطنية».

٥ ـ الانتصار السوفيتى فى الحرب العالمية الشانية، والذى اثار حماساً كبيراً فى مصر، فالمشاعر المعادية للإنجليز والمعادية للاستعمار والتى دفعت قطاعات واسعة من البرجوازية الصغيرة أو الجماهير المعدومة إلى انتظار التحرر على يد القوات الألمانية قد تحولت إلى الإعجاب بستالين والاتحاد السوفيتى.

وكان هذا الإعجاب محبذاً على تطور الشيوعية وخصوصاً فى قطاعات الشباب إلى درجة يمكن معها القول بأنه «قبل معركة ستالينجراد كان ينظر إلى الشيوعيين المعدودين فى مصر على أنهم أعضاء فى طائفة غريبة أو ومحرومين من أى مستقبل، وبعد ستالينجراد حظوا بتدعيم نابع من الاحترام الكبير للجيش الأحمر وصاروا يشكلون طليعة مصرية لحركة شيوعية لايمكن مقاومة اندفاعها(۱) وقد أشار العديد من الشيوعيين المصريين إلى هذه الصلة بين انتصار ستالينجراد وتطور الحركة الشيوعية المصرية فيذكر جانى لاكوتور مقدمة إحدى النشرات السرية تقول «كما أدى انتصار أكتوبر إلى خلق الشيوعية الصينية وأدت مدافع ستالينجراد إلى انبثاق الشيوعية فى مصر». (۱)

هكذا في النهاية نجد أن اللينينية بفضل سماتها الخاصة وبفضل السياق التاريخي الذي شجع عليها كانت تمثل بالنسبة للانتلجنسيا المصرية الشابة ذلك الشكل من الماركسية الأنسب لظروف مصر. ولكن منذ موت لينين وحتى نهاية الأربعينيات تعرضت اللينينية الى تطور كبير تم صياغته تحت رعاية ستالين، وهذا اللينينية المصاغة بإشراف ستالين هي التي نقصدها عندما نشير إلى الإطار النظرى للحركة الشيوعية المصرية : وهي لينينية قائمة على كتاب ستالين «أسس اللينينية» وبعض الكتب التبسيطية الأخرى التي كتبها ستالين والتي

<sup>(1)</sup> Gilles Perrault, un homme a' Part, T.1, Paris, Barrault, 1984. P.159.

<sup>(2)</sup> Jean et Simon lacouture, L' Egypte En mouvement, Paris, Seuil' 1956, P. 159.

تشكل المادية الجدلية قاعدتها الفلسفية: «لم تعد اللينينية سوى أنشودة تمجيد للدولة السوفيتية وملحمة تشيد ببطولة ستالين. . لقد أصبحت عقيدة جامدة لايستطيع أن يمسها إلا القائد الكبير». (١)

وكانت هذه الأيديولوجية عقبة في وجه التعرف على أفكار ماركس وعلى أفكار المدارس المدارس الماركسية الأخرى وذلك لأسباب بديهية فهي صيغة كما يقول جورج لابيكا «قد أغلق فيها باب الاجتهاد، ولم يبق فيها من عمل سوى الشروحات التي لانتهي وعديد من كتب التبسيط التي لاتحصى في جميع اللغات، اختلافات محدودة هنا أو هناك، لكنها لاتقترب مما هو جوهرى وهو جسم النظرية»(٢)، وهكذا تأسس في مصر نوع من التماهي بين فكر ماركس والرؤية الستالينية (الماركسية اللينينية) وذلك لدى الشيوعيين ولدى خصومهم أيضا.

وعلى رغم هذا الإطار النظرى الضيق لعب الماركسيون المصريون دوراً بارزاً في تنشيط الفكر المصرى الحديث وقدموا إسهامات هامة في مجالات عديدة كالاقتصاد والأدب والفلسفة والتاريخ.

وإذا لم يمكن تفسير هذا الإسهام فى إطار التصوير الستالينى النظرى الضيق فإنه يمكن أن نجد تفسيراً له فى انتسماء الماركسيين المصريين إلى التيار الرئيسي فى فكر النهضة العربية وهو تيار التحديث والحركة الوطنية، بل ويمكن القول بأن الحركة الوطنية قد اكتسبت معهم أبعاداً جديدة وأصبحت أكثر جذرية.

ففى عام ١٩٢٢ أصبحت مصر بلداً مستقلاً. . ولكن تواجد القوى العسكرية الإنجليزية والتدخل الدائم في شئونها السياسية قد دفعا الجماهير إلى الوعي بشكلية هذا الاستقلال.

كما أظهرت السنوات التالية، وحتى الحرب العالمية الثانية حدود الأحزاب السياسية فى تحقيقها للطموحات الشعبية والحكومات النابعة من هذه الأحزاب، على اختلاف انتماءاتها الطبقية وبرامجها وحظها من الشعبية قد دخلت فى مفاوضات عقيمة مع الإنجليز لتخفيف تواجدهم العسكرى وقد احتفظ هذا الوضع بالعاطفة الوطنية فى حالة تأجج.

<sup>(1)</sup> Alfred G. Meyer, lénine et le leniniame. Paris, Payot, 1966, P.249.

<sup>(2)</sup> Georges labica, le Marxisme len in isme, Paris Bruno Hwsman 184, p. 18. Jacques Berque, L' Egypt, in pe'rialisme.

لقد صار للقضية الوطنية الأولوية على كل القضايا وقد كان بورة منظور جديد لحل المشكلة الوطنية هو المبرر الوحيد لتشكيل أحزاب جديدة أو لإحداث انقسامات في الاحزاب القديمة ولكن كل المحاولات في فترة ما بين الحربين تصل دائما إلى طريق مسدود "لقد غزا التشاؤم بالفعل كل قطاعات الحياة في مصر، ولم يكن يوجد سوى تبادل بين أشكال من الحماس والبلاغة الخطابية ولكن المراقب الذي يستطيع ان يخترق هذه الواجهة يعي بأن المجموعات الواعية والمكافحة يعتريها التشاوم وفقدان الشقة في الذات تشاؤم زوده تاريخ الجيل الأخير بكل أسباب الوجود. كانت الماركسية فقط هي التي تسمح بالإفلات من الاختيار بين الوهم أو اليأس. (١)

فى هذا المناخ، كان على الجيل الجديد من المثقفين المصريين أن يبحث عن بديل فى مواجهة الشعور بالعجز والتشاؤم السائدين وكان الفكر الماركسي يسمارس سحراً على الجيل الجديد الذى يتمنى تغييراً فعالاً مع رفض أعتدال المثقفين الوطنيين التقليديين.

ويصف ماكسيم رودنسون جاذبية الماركسية في هذا الإطار قائلاً: «قبل كل شئ، كانت الماركسية تمد العالم الثالث بمنظور أيديولوجي متفائل وإرادى وثورى. لم يكن هناك شيء مستحيل.. كانت خاصيتها العلمية تكفل صلابة المذهب وفاعلية الحلول، وكانت التعبئة من أجل الثورة تمدهم بمبررات للحياة لقد صرنا بعيدين عن الصبر الذي يوصى به خبراء العالم الرأسمالي، وعن سلبيتهم وتواطنهم تجاه الرموز العفنة للقهر والاستغلال.(١)

وعلاوة على ذلك كانت الماركسية تمثل حلاً للمشاكل الستى طرحت على الانتلجنسيا في كفاحها النظرى من أجل الاستقلال والتقدم «فالماركسية تقدم أيديولوجية قادرة على رفض التراث دون الارتماء في أحضان أوروبا، ورفض شكل معين للمجتمع الأوروبي دون الاضطرار للعودة إلى التراث ولم يعد الفرد الذي يتبناها مدعواً لأن يختار مشل المثقف الليبرالي بين الحقيقة الذات والاعتقاد الشعبي فقد أصبح لديه إمكانية أن يواثم بين الاثنين عبر الممارسة العملية. (٣)

<sup>(1)</sup> Jacques Berque, l'Egypte, in in péréalisme et revolution, Paris Gallimard 1967, p. 677.

<sup>(2)</sup> Maxime et revolution, Paris Gallimard, 1967, P. 677.

Rodinson, Maruxisme et Monde musulmen, Paris seuil, 1972, P. 315.

<sup>(3)</sup> Abdalla laroui, la crise des in tellectuels arabes paris mapero, 1074. P. 151.

وهكذا كانت مصر تستعد، فيما يرى أنور عبدالملك مع الماركسيين المصريين لأن تدخل في مرحلتها الثانية في الحركة الوطنية «في أثناء المرحلة الأولى والتي تمتد من بدايات القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية، كانت المشكلة الرئيسة هي ضمان انبثاق المجموعات والطبقات الاجتماعية المحلية والتي كانت تمر بصيغ مختلفة من الإقطاع الشرقي الي رأسمالية متخلفة من النمط الاستعماري ذات سمة زراعية غالبة.. ولكن بدأ التابعون المحليون للمحتل في نظر الغالبية الكادحة مهمومين أساساً بالحفاظ على امتيازاتهم واستمرار سلطتهم (1) أما المرحلة الثانية والتي انخرط فيها الماركسيون المصريين فقد كانت تسعى إلى تحقيق التحرر الوطني من خلال منهج جديد، وقوى اجتماعية جديدة، وأيديولوجية جديدة.

وهدف هذه المرحلة الجديدة هو «ضمان الاستقلال الحقيقى عبر تأسيس دولة قومية مستقلة وفى داخل هذه الدولة يتم ضمان حق الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة فى الوصول إلى الموارد المالية والثقافية للأمة مع حقهم فى ممارسة سلطة الدولة. (٢)

هذه هى ملامح المشروع الوطنى كما تصورته الانتليجنسيما المصرية الشابة، ولم يكن هذا المشروع اختيارياً فكرياً محمضاً بل كان التطور التماريخي لمصر والعالم يمده بأسمباب عديدة للوجود والفاعلية.

من هنا تتضح نقطة الانعطاف الكبرى فى حياة محمود أمين العالم، وكيف أنه وهو شاب دارس للفلسفة معتنقا لأفكار مثالية تكون قراءة كتاب لينين بالنسبة إليه شرارة أو كالدفعة التى توجهه وجهة جديدة ولايفسر ماحدث سوى ذلك الاهتمام الكبير بقضايا الوطن. ولايملك أحد أن يجزم بأن الاهتمام بقضية الوطن كان حكراً على محمود أمين العالم ورفاقه فقد كانت هناك تيارات أخرى بعيدة تماما عن الماركسية وعن اللينينية وتنشغل أيما انشغال بقضية الوطن. ولكن ما يميز محمود أمين ورفاقه فى ارتباطهم بالقضية الوطنية انطلاقاً من الماركسية اللينينية محورين رئيسيين:

<sup>(1)</sup> Anouar Abdel- Malek, Anthologi dee le liherature arale Contemp araine, vel, 2, les ea ais, Paris, Selil, 1965, P.80.

<sup>(2)</sup> Ibid . P.9

المحور الأول: مواصلة مشروع التحديث ونشر الثقافة العقلانية.

المحور الثاني: ربط القضية الوطنية بآفاق إنسانية وبالتطورات المحيطة في العالم الخارجي.

وكما كان لهذا الفكر اللينينى فاعليته التاريخية فإن له أيضا حدود تتضح يوماً بعد يوم بفعل التطور التاريخي. ولهذا يبقى مطروحاً على محمود أمين العالم وجيله وعلى الأجيال التي تليه مهمة تجاوز هذا الفكر مع الاحتفاظ بالغاية الأساسية التي كانت وراء إنتاجهم الفكرى وهي العمل على تحرير الإنسان المصرى من أنواع الاستغلال والاغتراب كافة، في إطار إنساني عام.

# القسم الثاني في الأدب والنقد الأدبي

# محمود أمين العالم واقعيـــة بــلا ضفــاف

د. ماهرشفيق فريد (\*)

ازجى التحية إلى محمود أمين العالم في عيد ميلاده الخامس بعد السبعين من موقع فكرى ونقدى مغاير، بل يكاد يكون مناقضا لموقعه. العالم مناضل سياسي تقدمي، واشتراكي عنيد، ويسارى مؤمن بالتزام الأدب ودوره الاجتماعي، وأنا جاهل بقطاعات حيوية من الفكر التطورى والسياسي والاقتصادى (أعترف أني حتى هذه اللحظة لم أقرأ كتابي «أصل الأنواع و«رأس المال» كاملين قط)، محافظ ذوقيا وفكريا، رجعي إن شئت، هو مؤمن بالواقعية وأنا مشدود إلى السيريالية والتعبيرية والرمزية ووجودية سارتر الباكرة وفلسفات العبث والعدمية والمحال ائذنوا لي أن أضع بطاقاتي واضحة على المائدة كي وضعت لبان مدرسة النقد الجديد الأنجلو - أمريكية منذ أرسى دعائمها إليوت ورتشاردر ورانسوم في العقود الأولى من هذا القرن، أومن باستقلال الفن (ولا أقول انفصاله) عن ورانسوم في العقود الأولى من هذا القرن، أومن باستقلال الفن (ولا أقول انفصاله) عن هيومانية. ومع ذلك تعلمت من العالم منذ نعومة أظفارى، وأظل مدينا له بعد أن انشعبت بنا السبل، لهذا سيكون مدار حديثي محاولة الإجابة عن هذا السؤال: ما الذي يمكن أن يتعلمه من العالم من لايشاركه آراءه ومواقفه؟ سأعمد في محاولة الإجابة إلى لحظات من

<sup>(\*)</sup> أستاذ مساعد النقد بقسم اللغة الإنجليزية كلية الأداب جامعة القاهرة.

خبرتى الذاتية بعمله عبر السنين هذه شهادة شخصية بقدر ما هى محاولة لإلقاء ضوء موضوعي على القيمة الباطنة لفكره وممارسته.

فى عام ١٩٥٩ التقيت بالعالم ناقداً لأول مرة (كنت أنوى أن أشير إليه من الآن فصاعدا بالاختصار م. أ. العالم ولكنى خشيت أن يخطئ أحد قراءة هذا فيحسبه سؤالا فلسفيا: ما العالم؟) كان ذلك من خلال كتاب "قصص واقعية من العالم العربى" الذى صدر عن دار النديم فى أكتوبر ١٩٥٦ مع مقدمة للعالم وغائب طعمة فرمان (لا أدرى كيف أنطق هذه الأسماء العربية، فأرجو أن تصوبونى إن أخطأت) اشتريت الكتاب من سور الأزبكية - لا أذكر الآن ثمنه - حين كان السور مصدر إشعاع فكرى وثقافى، لم يتحول بعد إلى معرض لبيع البنطلونات الجينز وأشرطة الكاسيت الهابطة والسوتيانات، وكان الكتاب يضم قصصا من سوريا ولبنان والأردن والسودان والمغرب العربى ومصر والعراق منها أعمال غدت الآن - أو ينبغى أن تغدو - من الكلاسيات: "عود النعنع" ليفاتح المدرس و"المكنة" ليوسف إدريس و"القنديل المنطفئ" لفؤاد التكرلى.

ومقدمة الكتاب \_ كمقدمة بدر الديب لديوان عبدالصبور الأول، أو مقدمة رجاء النقاش لديوان حجازى الأول \_ وثيقة نقدية دالة على المناخ الفكرى السائد وقتها، وعلامة من علامات الطريق في تطور النقد الأدبى العربى في منتصف هذا القرن. لقد دعا العالم وفرمان إلى واقعية جديدة ورسما أهم ملامحها: الاعتماد على نظرة كاملة للحياة والإنسان نظرة موضوعية لاتعتمد على الغيب والمعميات بل على أسس منطقية علمية، الإيمان بالإنسان ككائن له حرمة وفيه خير عميم، الصلة الوثيقة بين الأدب والوطن الذى أنتجه، وحدة المحتوى و الشكل وحدة عضوية لاتقبل التجزئة، رفض اهتمام الشكليين بالشكل دون المحتوى في الوقت نفسه الذى تفرق فيه بين الدعاية المحضة والعمل الفنى، كذا تسلحت بمفهوم العالم للواقعية وأنا أنفتح، في ندوة نجيب محفوظ الأسبوعية بكازينو صفية حلمي بميدان الأوبرا صباح كل جمعة، على حصاد الواقعية الشرى في مطالع الستينيات: قصص محمد صدقي وأمين ريان وعبدالله الطوخي وفاروق منيب وصالح مرسي وأحمد نوح وغيرهم من شباب ذلك الجيل، وكنا نناقشها مع أصحابها في تلك الندوة.

حتى إذا التحقت بآداب القاهرة في ١٩٦١ وقـعت تحت تأثير رشاد رشدى الكاريزمي

وانقلبت على العالم وكل ما يمثله. لم تكن لرشاد رشدى قيمة باطنة تُذكر \_ باستثناء مسرحياته الأولى وكتابيه «ما هو الأدب؟»، و«فن القصة القصيرة» ودراساته الممتازة بالإنجليزية عن اليوت وبودباتر ولورنس دريل ود.هـ. لورنس. ولكن قيمته كانت تكمن في آفاق النقد الأنجلو \_ أمريكي التي فتح لنا الطريق إليها. بيد أن جزءاً منى \_ جزءاً خفيا لا يكاد يبين ظل، في عنز مرحلتي الإليوتية، مودة باقية للعالم إنه واحد من مؤثرات الصبًا ومطلع الشباب التي لايجاوزها المرء مهما تقدمت به السن.

قد تتوقعون منى أن أذكر بعد ذلك كتاب العالم (الذى اشترك فيه مع مفكر آخر كبير هو الدكتور عبدالعظيم أنيس) «في الثقافة المصرية» الذى صدرت طبعته الأولى عام ١٩٥٥.

لكنى \_ واعجباً \_ لم أقرأ هذا الكتاب إلا في طبعته الثالثة عام ١٩٨٩، وربما لم يكن في هذا ما يدعو للأسف، فمن المفيد أحيانا أن نقرأ ناقدا من النقاد عكساً، مرتدين إلى الوراء، وبادثين بآخر كتاباته متطرقين منها إلى أولاها هذا أشبه \_ إذا كان لى أن أستعير تعبيرا من د. هـ. لورنس \_ بالنظر من الطرف الآخر لميكروسكوب أو التلسكوب؟ إننا نرتد، في هذه الحالة، من الهوموسابينز الذي مشى فوق سطح القمر، وأبدع سيمفونيات ولوحات وكاتدرائيات وكتبا وأديانا وفلسفات ونظريات علمية، إلى الأميبا وحيدة الخلية التي انبشقت منها مادة الخلق الأولى. هنا يتحدث العالم وأنيس عن الأدب بين الصياغة والمضمون، وعبقرية العقاد، ثم ينفرد العالم بالحديث عن حصاد المعركة مع شيوخ الأدب، ومأساة الزمن عند توفيق الحكيم، وأخلاق عبدالرحمن بدوى الوجودية، والشعر المصرى المحديث، وقد لاتخلو هذه المقالات، عند النظر إلى الوراء. من فجاجة في بعض المواضع ولكنها تظل \_ مثل كتاب رجاء النقاش الباكر المتوهج لافي أزمة الثقافة المصرية» \_ تجسيدا للحظة حضارية وفكرية بعينها.

وكتاب العالم المسمى «معارك فكرية» (١٩٦٥) من أكثر أعماله حيوية وأحفلها بالنقاش الخصب المثمر. إنه يتحدث عن الفلسفة، والعلم، والحرية، والتطبيق الاستراكى، مناقشا أعمالا لزكى نجيب محمود ومحمد كامل حسين وشاكر مصطفى وعصمت سيف الدولة وغيرهم، إن العالم ـ شأنه فى ذلك شأن زكى نجيب محمود وفؤاد زكريا ـ ناقد للفكر (انظر مشلا تحليله لمفهوم الهوية فى كتاب «الفكر العربى بين الخصوصية والكونية» وناقد

للأدب من منظور فلسفى، وهو أمر نادر فى حياتنا الثقافية، ربما كان يفسر ضعف خلفيتها من الدراسات النظرية، على حين تتراكم عامأبعد عام \_ بل شهراً بعد شهر عشرات الكتابات التطبيقية من القصص والمسرحيات والقصائد، ولكنك لاتكاد تجد وراء أغلب هذه الكتابات أساساً نظرياً واضحاً، ولا منطلقات تصورية ( لا أحب كلمة «مفاهيمية» التى يستخدمها العالم، يمكن أن يدور على ضوئها نقاش).

وفى كتاب «توفيق الحكيم مفكرا فنانا» (الطبعة الأولى دون تاريخ، الطبعة الشانية المهلا) يناقش العالم فكر الحكيم وفنه مركزاً على النقاط المحورية في عمل الحكيم: عودة الروح، عصفور من الشرق، التعادلية، المسرح الذهني، مسرح المجتمع، فكره السياسي والاجتماعي، ومما يدل على أريحية العالم وسعة أفقه أنه على الرغم من كل اختلافاته مع توجهات الحكيم خاصة في المرحلة الساداتية، يؤكد «القيمة الأدبية والفنية الكبرى الباقية لتوفيق الحكيم في تاريخنا الأدبى المعاصر. إن أدب توفيق الحكيم أصبح ملكا لنا، وجزءاً عزيزاً من تراثنا المصرى ـ العربي».

بديهى أن اختـ لافات العالم مع الحكيم أيديولوجية المنبع ولكن أدب الحكيم بطبيعته يجعل من مثل هذا المدخل ضرورة لازبة؟ فهو يثير قـ ضايا ويناقش أفكاراً لاسبيل لمواجهتها إلا بالفكر، يمينياً أو يسارياً أو بين بين. بل إن فناناً وناقـداً يدرج نقده تحت باب النـقد التأثرى او الانطباعى \_ هو يحيى حقى العظيم \_ عندما كتب عن الحكيم في مجلة «الحديث» الحلبية عام ١٩٣٤ وجد من الضرورى أن يتحـدث عن "عودة الروح" و "أهل الكهف" من منظور أيديولوجي أو على الاقل من ناحية أثرها المنتظر في المتلقين، يقول حقى:

: «قصة أهل الكهف» خطرة عل شبابنا لأنها تزيح أبصارهم عن هذه الحقائق، فليس كل القراء في ثقافة المؤلف، والنظرة السطحية للتصوف إما شجعت التكاسل، والخمول، والهروب من المسئولية، وإما خلقت أنانية فظيعة تقطع صلتها بمن حولها، على حين أنه لا خلاص لمصر إلا على يد مجهود مشترك يبذل فيه كل شخص أقصى ما لديه دون نظر الى منفعته المباشرة».

فإذا جئنا إلى عمل العالم في فترة أحدث وجدنا كتابه «الفكر العربي بين الخصوصية والكونية» (١٩٩٦) يضم نقداً علمياً موضوعياً وتحليلاً لأسباب انهيار النموذج السوفيتي

الاشتراكى والتجربة الاشتراكية بعامة، مما يدخل فى باب نقد الفكر الذى يعلو على ضرورات اللحظة الآنية، أو مناورات الساسة، أو ديماجوجية اليمين واليسار على السواء. ويكشف الكتاب عن رحابة نظرة العالم وحسن تقديره للأمور، حين يقرر مثلا اختلافه مع التصور الميكانيكى لحركة التاريخ فيقول:

«كنت أختلف مع بعض الزملاء الماركسيين الذين كانوا يفسرون التاريخ بمقتضى حتمية كامنة فيه تكاد تجعل من حركته نسقا ميكانكيا مغلقا. أذكر أن أحد هؤلاء الزملاء راح يفسر لى تغيير بعض الوزارات في مصر في مرحلة من مراحل التاريخ بين حزب الوفد وبعض الأحزاب الأخرى القريبة من العرش الملكي والمحتل الإنجليزي، بأن هذا التغيير هو تجسيد سياسي للثالوث الجدلي المشهور، أي الانتقال من الموضوع إلى نقيض الموضوع ثم إلى مركب الموضوع، كأنما حركة التاريخ حتى في جزئياتها السياسية المحدودة زمنيا، تتحرك وفق منطق ثابت وقالب جاهز».

وفى سجاله مع د. وحيد عبدالمجيد حول «مغزى مفهوم اليسار فى العصر الراهن» يطرح العالم خصمه أرضاً بالضربة القاضية.

على أن العالم لايخلو، في هذا الكتاب، من أفكار مستحوذة Obsessions وكأنها زنبور في قبعته، كما يقول التعبير الإنجليزي، إنه لايكف عن دعوة فوكوياما الياباني المتأمرك، على سبيل التحقير كما هو واضح وحين يستخدم هذا الوصف لأول مرة لانعترض بل نرحب به، ولكنه حين يدأب على تكراره في كل مرة يذكر فيها فوكوياما يغدو رتيبا، بل مملا، بل محرجا للصدر، بل مستفزأ، حتى يكاد يحدث أثراً عكسياً في نفس قارئه الذي يبدأ في التعاطف مع فوكوياما المسكين \_ مثلما نتعاطف غريزيا مع من تكثر عليه الضربات ولو كان مذنبا \_ خلافاً لقصد كاتبنا.

وفى أحدث كتبه «مواقف نقدية من التراث» (١٩٩٧) يعرض العالم لمفكرين محدثين مثل عبدالله النديم وطه حسين وعبدالرحمن بدوى وزكى نجيب محمود ومحمد عابد الجابرى وحسن حنفى ونصر حامد أبوزيد الى جانب مفكرين قدامى مثل التوحيدى وابن طفيل وابن شد. ومنهجه فى الجدل هو البحث عن الأفكار الأساسية فى فكر المفكرالذى يتناوله وردها إلى أصولها الفكرية وتقويم مدى اتساقها الداخلى من جهة ومدى إسهامها

فى تطوير الحياة والمجتمع من جهة أخرى. ومن بين هذه الأبحاث يبرز باعتباره قطعة من النقاش الفكرى الراقى والذكاء النقدى وقوة العارضة ونصوع الحجة واستقامة المنطق، بحثه عن حسن حنفى، ذلك المفكر الكبير والمحير فى آن واحد، الفقيه الجديد كما دعاه بعض نقاده، إذ يلاحظ العالم أن رؤيته الأصولية الحنفية تستفيد وتستلهم أفكارها فى الحقيقة من فكر الحضارة الغربية والفلسفة الظاهراتية بالذات على الرغم من استعلائها الشوفينى عليها، يحدثنى هاجس ما على الرغم من مودتى الشخصية العميقة لحسن حنفى وإعجابى بعلمه ولوذعيته، إن الأمر كذلك. وعرضاً يناقش العالم، هنا، نقد جورج طرابيشى لفكر حنفى من منطلق علمى فرويدى.

ولايفوتنى فى هذا السياق أن أنوه بناقد آخر كبير ـ الدكتور جابر عصفور وجه على صفحات مجلة «الثقافة الجديدة» نقدات نافذة إلى مفهوم حسن حنفى للاستغراب باعتباره فى الحقيقة آلية دفاعية من جانب الشرق فى وجه الغرب، ومحاربة له بنفس أسلحته (كل شىء مباح فى الحب والحرب!) واستشراقاً معكوساً. حسن حنفى وجابر عصفور: من الممتع أن يجلس المرء فى مقاعد المتفرجين لكى يشاهد هذين الملاكمين من الوزن الشقيل يتبادلان الضربات: حذار من أن تتدخل لفض الاشتباك بيهما، مهما كنت مدفوعا بأحسن النيات، فقد تصيبك ـ بلاقصد ـ لكمة من هذا أو ذاك تطرحك أرضا مجندلا، وقد لاتقوم منها، أو على الأقل قد تقوم بأنف مكسور، أو عين سوداء متورمة، أو حاجب ينزف دما، أو فك مهشم، فلا ينال المُخلَص ّ ـ كما يقول المثل الشعبى الحكيم عن خبرة ـ إلا تمزيق ثيابه.

هل لى بعد هذا العرض الوجيز، أن ألخص الدروس التى يتعلمها المرء من قراءة العالم سواء وافقه فى الرأى أم خالفه؟ الدرس الأول هو أن واقعيته ولاستعر هنا تعبير روجيه جارودى \_ واقعية بلا ضفاف، رحبة الأفاق، تتسع لشطحات الحلم والكابوس واللاشعور والأمانى المستحيلة كما تتسع للرصد النقدى، بل الملتزم، للواقع، كان ماركس وانجلز على وعى بالاستقلال النسبى للفن من جميع الأبنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإنما الزدانوفيون وعبدة ستالين وبيروقراطيو اللجان المركزية للأحزاب الشيوعية واتحادات الكتاب فى الاتحاد السوفيتى والصين ودول أوروبا الشرقية هم الذين اختزلوا مفهوم الواقعية الرحب إلى واقعية اشتراكية ضيقه تتغنى بالمزارع الجماعية والمصانع ومطرقة العامل ومنجل الفلاح

متجاهلة الكائن الإنسانى ـ بكل تعقيداته وتناقضاته وثرائه ـ الـذى يستعصى على كل برمجه، والكامن وراء ذلك كله وفى الوقت الذى كان الماركسيون يرفضون فيه كافكا وسان جون بيرس وبيكاسو وأضرباهم، أخرج جارودى كتابه الجميل ـ وقد نقله إلى العربية حليم طوسون لكى يبين مدى الثراء الإنسانى الذى تشتمل عليه أعمال هؤلاء القصاصين والشعراء والمصورين، ولكى يوسع من نهر الواقعية بل يجعلها بلا ضفاف، متصلا بمادة الوجود ذاتها ورحابتها الأنطولوجية.

والعالم قد صنع شيئا من هذا القبيل: لقد تطور إلى الحد الذى جعله يكتب على صفات «إبداع» وغيرها، مقالات قيمة عن شعر الحداثة، ويخرج كتاباً عن صنع الله إبراهيم الحداثى الستيني<sup>(۱)</sup> ويستجيب لإبداعات الشباب فى القصة والرواية والشعر والمسرح والنقد، هذا إذن درسه الأول: إن الواقعية ليست واقعية الأحداث الخارجية على السطح فى سياقها الاجتماعى فحسب، وإنما هى أيضا كل الواقع الداخلى بما يموج به من تيارات متعارضة بل ومتصادمة، من ذكريات ورغائب ومخاوف، من مسوخ وتهاويل وفانتازيات سخرية شائهة، وإلى مثل هذا قد وجمه النظر، فى تنظيره وتطبيقه على السواء، مناضل يسارى آخر قديم، وقاص عظيم هو عندى أهم قاص عربى بعد نجيب محفوظ أعنى إدوار الخراط.

ودرس العالم الثانى هو أن الناقد، فى أحد تعريفاته على الأقل، رسول موفد من علم الجمال إلى حقل الإبداع لقد أعانته خلفيته الفلسفية، ومرانه العقلى الصارم، على الالتزام باتساق المنطق وعلمته كيف يرتب نتائجه على مقدماته، سواء اتفق المرء مع هذه المقدمات أم اختلف فثمة شيء من هذا المران الفلسفي قد تسرب في كتاباته النقدية عن نجيب محفوظ وغييره (۲). وما أندر الناقد صاحب الخلفية الفلسفية في مشهدنا المعاصر! وما أكثر الانطباعيين الذين لايرفد ذوقهم علم ولا نظر فلسفى! حسبك كي ترى كيف يكون العالم أكاديميا بين الأكاديمين، بل هو منهم في الطليعة، إن تراجع أطروحته للماجستير (يونيه المالي صدرت عن دار المعارف عام ۱۹۷۱ تحت عنوان «فلسفة المصادفة» هنا يدرس العالم مفهوم المصادفة في الفيزياء الحديثة وما يمكن أن يقدمه من تفسير لبعض الظواهر في

<sup>(</sup>٢) انظر: تأملات في عالم نجيب محفوظ، ١٩٧٠.

مجال الإنسانيات بعامة والتاريخ بخاصه، منتهيا إلى أن المصادفة ظاهرة موضوعية لا تتعارض مع الضرورة (نقد زكى نجيب محمود هذا الرأى من جانب العالم، ذاهبا وإن يكن في سياق مختلف بعض الشيء إلى أنه لاتوفيق بين الحتمية وحرية الإرادة الانسانية: فإما هذه أو تلك) بل ينتهى العالم إلى نتيجة جريئة مؤداها أن مفهوم التاريخ يقترب من مفهوم المصادفة التي انتهى إليها البحث في مجال الفيزياء وليس لى \_ وإنما لأصحاب الدراسات الفلسفية المتخصصة \_ أن يناقشوا هذا الرأى، فهذا عملهم لا عملى.

وإذ يناقش العالم الدلالة الشائعة للمصادفة، يعرض نظريتها في العهود القديمة وفي الفكر الحديث وموقعها بين الرياضة والفيزياء، وينقد النظرة العلمية عند اميل بوترو، وتمهيد الكتاب ومدخله شائقان من أجل الضوء الذي يلقيانه على تطور العالم الفكرى: فهو يحدثنا أنه بدأ البحث «غارقا حتى أذنى» في الفكر المثالي، هادفا إلى اتخاذ المصادفة معولاً لتقويض الموضوعية العلمية «كان يتحرك بإرادة نيتشه، ويتعرف بحدس برجسون وطفرته الحية، ولايبصر في الواقع غير لامعقول مايرسون، وكان الشاعر إليوت لحنه الجنائزي المفضل إلى أن اكتشف كتاب «المادية والنقد التجريبي» للينين وكتاب «جدل الطبيعة» لانجلز فانقلبت تصوراته الفلسفية رأساً على عقب، وكان منه ذلك المفكر الذي نعرفه اليوم.

وانظر أيضا كتاب «هربرت ماركيوز أو فلسفة الطريق المسدود» (١٩٧٢) وما كان له من أثر تصحيحى مطلوب، إذ كفكف من غلواء الفيتنة بماركيوز الذى انجذب إليه عدد من المنثقفين العرب ـ من خلال ترجمات دار الآداب البيروتية، غالباً ـ مثلما افتتنوا، في مراحل تاريخية مختلفة، بترجمات الدار نفسها لسارتر وكولن ولسون وجيفارا ومالكولم اكس ودوبريه.

ودرس العالم الثالث هو أن العمل الأدبى بناء متعدد الطوابق، له نوافذ كثيرة لايستغرقها منهج نقدى واحد، وإنما تحتاج إلى فريق عمل من النقاد يعلن كل منهم على جانب من جوانبه، للناقد أن يكون جمالياً (زكى نجيب محمود، لطفى عبدالبديع، مصطفى ناصف، رشاد رشدى، محمود الربيعى، عبدالعزيز الدسوقى) ينظر إلى العمل الفنى على أنه فى المحل الأول تجربة لغوية وترتيب للكلمات على الصفحة ووظيفة الناقد هى تحليل هذا المركب إلى مكوناته (من أفكار ومعتقدا واتجاهات وتقنيات وصور وموسيقى إلخ..)

ومقارنته بغيره من الأعمال ولكن هذا لاينفى أن للعمل ـ إلى جانب بعده الشكلى، وهو بعد أساسى يميزه عن كل ماليس بفن ـ جوانب أخرى: فلسفية ونفسية واجتماعية وأنثروبولجية وغيرها. من هنا يكون فى النقد الأدبى مجال للمنظور الفلسفى (ورقة د. حسن حنفى عن الفكر الفلسفى فى روايات نجيب محفوظ، كتاب د. وفاء إبراهيم عن محفوظ، د. رمضان بطويسى) والمنظور النفسى (د. شاكر عبدالحميد) والمنظور الاجتماعى أو السوسيولوجى (د. صبرى حافظ) والمنظور الانثروبولوجى (عبدالعزيز موافى فى مقالته عن محمد مستجاب) والمنظور التاريخى (د. سيد عشماوى) هذه أنساق تتعاون على إضاءة العمل الفنى من شتى جوانبه، ولايجُب بعضها بعضا. إنما العمل الفنى أشبه بعين النمر العسلية: ماسة كبيرة متألقة متعددة الأوجه تنبعث منها أشعة فى اتجاهات متفرقة وتحتاج إلى عدسة ضامة تجمع شمل الأشعة فى بؤرة واحدة مضيئة ونقد العالم أرضية تلتقى عليها عدة أنساق ولايغيب عنها التوجه الجمالى ولا البعد اللغوى، خاصة فى كتاباته الأخيرة.

ودرس العالم الرابع - وبه أختم حديثى - هو أن الناقد الأدبى ينبغى - بل هو لايملك إلا أن يكون مهموماً بقضايا الفكر والاجتماع من حوله، يقظا إلى نبض العصر، مؤرقا بالعلاقة بين التراث والإنتاج المعاصر، مراجعا لتاريخ الأفكار مسلطا عليها ضوء العقل الناقد المتفحص، مشغولاً بالأسئلة الكونية الكبرى - الحق والعدل والحرية التى لاتفتا تطرح ذاتها على كل عصر فى ثوب جديد صنع العالم ذلك فى كتبه عن «الثقافة والشورة» (١٩٧٠) و«الإنسان موقف» (١٩٦٢)، كم بلى هذا الكليشيه!) و«الوعى والوعى الزائف فى الفكر العربى المعاصر» (١٩٨٦) وغيرها.

إلا أن من المعايير التي تقاس بها قيمة المفكر تأثيره في معاصريه ومن جاءوا بعده.

والعالم قد ظل دائما، كسقراط صغير، قلقاً مقلقاً: إنه واحد من المفكرين البذريين Seinal الذين يلقون بذوراً حية في تربة الفكر فلا تبلبث أن تنبع وتزدهر وتستوى على سوقها نباتا ناضرا يسر الناظرين أو يفهم بحسب جودة التربة وقابليتها للتأثر واستعدادها للإخصاب وطرح الثمار لقد ظل محتفظا بحيويته الفكرية، وسعة صدره لاختلاف الآراء في كافة مراحل تطوره: حين كان الـEnfantTerrible الذي يشاكس العقاد وطه حسين، في عز رجولته وفقاته حين كان مسئولاً كبيراً يجلس على قمة جهاز النشر في الدولة، في

شيخوخته الوقور اذ يرمق - بأبوة حانية - تجارب شعراء السبعينيات من مجتمعه الأولمبى الجليل، ثمة شيء من العالم قد دخل، على نحو أو آخر، في تكوين نقاد من طراز غالى شكرى وصبرى حافظ ورجاء النقاش وجلال العشرى وأمير اسكندر وفاروق عبدالقادر وسامى خشبة ورضوى عاشور وفريدة النقاش وسيد البحراوى وعبدالرحمن أبوعوف وإبراهيم فتحى بل ثمة شيء منه (مهما بدا ذلك غريبا) في ماهر شفيق فريد. ذلك أننا نتعلم ممن نختلف معهم بقدر ما نتعلم ممن تلقى آراؤهم هوى في نفوسنا. لقد قلب تربة عقلى، بل مخضه مخضاً ودعاني إلى إعادة التفكير في كثير من مسلماتي السابقة، وإن لم أتمكن من قبول نتائجه؛ حدد أرضية الفكر وأسلحته، وعين لي مكان النقاش وزمانه، ورمى في وجهي بالقفاز داعياً إلى نزل الفكر والضمائر، وهو في ذلك يشبه سلامة موسى، ثالث أركان المثلث الشامخ الذي يتكون ضلعاه الآخران من فتى عزبة الكيلو ومن فتى جرانيت أسوان.

محمود أمين العالم قيمة غنية وجميلة أيضا (لأن فيه شيئا من رومانسية الشاعر) (\*) تحسن الأجيال القادمة صنعاً إن هي عكفت على دراسة كتاباته (وكثر منها متناثرا في بطون الصحف والدوريات المصرية والعربية، لم يُجمع بعد) لمحاولة استكشاف المركب الفكرى الذوقي الوجداني الذي تصنعه، سواء أكان يناقش كتابا في الفلسفة لعبدالرحمن بدوي أم رواية لنجيب محفوظ أم مسرحية ليوسف إدريس، أم ديوانا لحلمي سالم.، في هذه السياقات كلها مع اختلاف في الدرجة، وفي مواضع التوكيد طبعا ستجد العقل النقدى النافذ نفسه، وحب الاستطلاع الفكري الدائم، والذوق الجمالي المرهف، وغياب كل نرجسية أو تضخم للذات أو تحيز لا عقلاني، هذا مفكر جدير بالاحترام، وبالمحبة أيضا.

<sup>(\*)</sup> للعالم ديوانان هما فاغنية إنسان، (١٩٧٠) وفقراءة لجدران زنزانة، (١٩٧٢) ليسا في تقديرى من جيد الشعر وإنما اوسطه Mediocre وقد قال الشاعر القديم إن الألهة لاتحب التوسط في نظم القريض. إنما شعر العالم الحقيقي كامن في نثره النابض بحرارة العقيدة، ووهج الفكر، وشعاع المعرفة.

## العالم والحكيم مفكرأ فنانأ

## الدكتورأ حمد عتمان (\*\*)

يبدأ الأستاذ محمود أمين العالم هذه الطبعة (۱) بقوله السقد غاب عنا توفيق الحكيم مؤسس الأدب المسرحى في أدبنا العربي الحديث، وكاد أن يغيب كذلك الأدب المسرحى في أدبنا المعاصر، بل كادت أن تغيب روح المسرح فوق خشبة المسرح في بلادنا لولا قلة محدودة للغاية من الكتّاب والمخرجين والممثلين الذين لايزالون يجاهدون بجدية وصلابة وشرف في مواجهة موجة كاسحة من التسطح والابتذال في ثقافتنا المسرحية».

ولا أجد مثل هذه الفقرة في كل ما كتب عن توفيق الحكيم حياً وميتاً من حيث الإنصاف والتوازن في الحكم على أعمال هذا العملاق الذي تطاول عليه الكثيرون.

فمحمود أمين العالم يربط ربطاً عضوياً بين الحكيم وروح المسرح فوق حشبة المسرح من جهة أخرى. وهذا ما يتسق من جهة وبين العملية المسرحية والبنية الثقافية للمجتمع من جهة أخرى. وهذا ما يتسق تماماً مع عنوان الكتاب «الحكيم مفكراً فناناً»، بل ويتسق مع شخصية مؤلف الكتاب نفسه، فهو من خيرة النماذج الأصيلة لصورة «المفكر الفنان».

تضعنا إذن العبارة الأولى فى الكتاب أمام جوهر القضية المطروحة فى صفحاته كلها من البداية للنهاية، أى ثنائية الفكر والفن حيث يقول المؤلف بعد ذلك فى مستهل المدخل «ما أندر ما نجد أديباً عربياً، تتجانس حياته وفلسفته وفنه، هذا التجانس الحميم الذى نجده فى توفيق الحكيم إنساناً ومفكراً وأديباً فناناً».

<sup>(\*)</sup> الدكتور أحمد عتمان، رئيس قسم الدراسات الكلاسيكية، كلية الأداب، جامعة القاهرة.

<sup>(</sup>١) الطبعة الثالثة. دار قضايا فكرية، للنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٩٤.

ولكننا ما أن نمضى في الكتاب قليلاً حتى نكتشف أن هذا التجانس ليس بهذه السلاسة، إذ يقول المؤلف في الصفحة التالية.

«إنه صاحب رأى وموقف على رغم ما قيل عنه \_ أو ما اصطنعه هـو لنفسه \_ من أنه صاحب برج عاجى، إن المفكر في توفيق الحكيم هو جوهر الفنان فيه.

وهو مفكر أكثر مما هو فنان، ولكنه في الحقيقة فنان أقدر وأعظم مما هو مفكر، إن فنه دائما في خدمة فكره، ولكن فنه دائما أرقى من فكره.. إن الفنان فيه هو الذي أتاح هذا اللمعان والتآنق لفكره، على الرغم مما في في هذا الفكر أحيانا من تجريد أو سطحية أو تخلف.. سيظل الفنان فيه هو الإضافة الخلاقة الحقيقية التي أضافها إلى تراثنا العربي.

ولاينتظر المرء غير هذا الحكم على توفيق الحكيم الفنان المفكر من محمود أمين العالم المفكر الفنان الذى يناقش جميع الثنائيات في أعمال توفيق الحكيم مثل الموروث والمكتسب، التقدمية والرجعية، الفن والحياة، الحلم والواقع، الوهم والحقيقة، الحرية والطغيان وما إلى ذلك.

فيقول مثلاً عن «عودة الروح» أول عمل روائى للحكيم إنها من أبرز أعماله، بل لعلها كانت نقطة انتقال حاسمة فى فن الرواية العربية بعد «زينب» (محمد حسين هيكل) مضموناً وبناء وفكراً، فهى عمل روائى ذو رؤية فنية وإنسانية موحدة، فيه اقتدار تعبيرى على خلق الشخصية ذات السمة القومية وأبعادها النفسية والاجتماعية، وهى تتحرك بأحداثها الواقعية وفى قلبها رفيف رمز أكبر من مجرد عناصرها الواقعية».

فإذا كان توفيق الحكيم متأرجحاً بين الفن والفكر لصالح الطرف الأول، فإن ناقده محمود أمين العالم يميل في هذه الأرجوحة منحازاً لصالح الفكر، فينهى كلامه عن "عودة الروح" الروح" قائلاً: "على أنى أزعم أن رؤية توفيق الحكيم لثورة ١٩١٩ في روايته "عودة الروح" لم تكن مجرد انتساب أو امتداد لفكر محمد عبده ولطفى السيد، أو مجرد حصيلة لخبرته الفكرية والاجتماعية خلال هذه المرحلة من حياته في مصر، وإنما كانت كذلك متأثرة برحلته إلى فرنسا عام ١٩٢٥، لا من الناحية الفكرية كذلك". ويقول عن "عصفور من الشرق" إنها "ليست رفضا لأوروبا بل هي امتداد لفكر أوروبي رجعي كان يقف ضد العلمانية والعقلانية والاشتراكية".

يصف محمود أمين العالم تعادلية الحكيم بأنها مختلة لأن «هذا التوازن المسطح نفسه كان هو الاختلال أو النقيصة في فلسفته الفنية والاجتماعية على السواء».

وتستمر مأساة التوازن المختل بين ثنائيات توفيق الحكيم كما يشخصها محمود أمين العالم في «شهر زاد» و«أهل الكهف»، حيث رفض الحكيم فيهما «العقلانية»، في «شهر زاد» ينهزم العقل، وفي «أهل الكهف» ينتصر القلب. ولقد ظهرت المسرحية الأخيرة \_ كما يقول العالم \_ في أخطر مرحلة من تاريخ مصر (أي أواسط الثلاثينيات) حيث كانت تحتاج إلى العقلانية وإلى فهم الزمن إيجابيا وفهم العقل فهما خلاقاً ولهذا \_ كما يستنتج العالم \_ فمسرحيتا الحكيم سالفتا الذكر رجعيان. أما في «بيجماليون» كما يقول العالم تبقى الماساة اكتشاف التوازن بين الفن والحياة، بين الحلم والواقع. ولكن الماساة لاتكون بسبب اختلال التوازن في اتجاه الفن وإنما في اتجاه الحياة.

ومن أخطر القضايا التي يتعرض لها العالم بالنسبة إلى مسرح توفيق الحكيم هو ما نجده في العبارة التالية:

«وأحب أن أؤكد منذ البداية أننا لن نجد تناقضاً بين أعماله المسرحية التى يطلق عليها المسرح الذهنى، وأعماله الفنية عامة التى تعالج القضايا الاجتماعية معالجة مباشرة. ولهذا نختلف مع بعض الكتاب.. الذين يهتمون بكتاباته الفنية الذهنية الخالصة ويهملون كتاباته الفنية الاجتماعي». هكذا يدافع العالم الفنية الاجتماعي». هكذا يدافع العالم عن الحكيم قائلاً "إننا إذا وجدنا في تعادليته الفلسفية جنوحاً نحو القلب أو الإيمان سنجد كذلك في موقفه الإصلاحي الاجتماعي جنوحاً الى المهادنة للنظام القائم السائد، أي أن الحكيم يتخذ موقفاً نقدياً لايمس جوهر النظام الاجتماعي السائد».

ويرى محمود أمين العالم أن الحكيم في مسرحية «براكسا» قد تخلى عن مفهومه التعادلي التوازني الأثير إلى قلبه عندما سلط الضوء على فشل الحكيم المتوازن بين سلطة القوة (هيرونيموس»)، والقلب (براكساجورا ـ وليس براكساجوراس كما يرد في ص ٩٤)، والعقل (الفيلسوف). فتتخطى هذه المسرحية «براكسا أو مشكلة الحكيم» حوارياته في «شجرة الحكم» التي يرى فيها المشاركة في الحكم مفسدة وأي مفسدة.

ويعترف العالم للحكيم بالعبقرية الدرامية الدفاقه في مسرحية «السلطان الحائر» التي يعتبرها من أنضج مسرحيات الحكيم من حيث الحبكة المسرحية وتدفق الحوار الحار، كما

أنها دعـوة إيجابية للديمـقراطية. وإن كـان العالم يفـضل أن يكون جماهيــر الشعب ــ لا الغانية ــ هم الذين يشترون السلطان ثم يحررونه بإرادتهم.

وفى مقال نشر عام ١٩٦٥ رحب محمود أمين العالم بمسرحية «شمس النهار» وعدها إضافة جادة لمسرحنا العربي وبداية مشرقة وساطعة لموسم ذلك العام المسرحي.

ولكم كنا نتمنى أن يتنازل العالم قليلاً عن انحياره للـقضايا الفكرية وايبذل جهداً أوفر فى تناول جوانب البناء الفنى لمسرح توفيق الحكيم وليس هناك أقدر من محمود أمين العالم على نفى أكـذوبة المسرح الذهنى التى اصطنعها بعض النقاد بتشـجيع من الحكيم نفسه، فالمشكلة برأينا تقع فى جانب المتلقى لا المبدع.

ومع أن كاتب هذه السطور قد انشغل كثيراً بتوفيق الحكيم وأسهم إسهاماً متواضعاً في شرح مسرحه شكلاً ومضموناً فإننا قد وجدنا في كتاب محمود أمين العالم \_ وفي طبعته الثالثة \_ زاداً جديداً يعيدنا إلى عالم الحكيم مرة أخرى في سبيل إعادة النظر ومراجعة الاحكام والمحاولة الحشيثة لسبر أغوار عملاق المسرح العربي الذي هو بحق \_ كما يقول العالم \_ المؤسس الذي بغيابه غاب عنا هذا الفن الراقي. ولعل في عودتنا لتوفيق الحكيم نسعى إلى «عودة الروح» إلى مسرحنا وجمهورنا المفقود وبمناسبة مرور مائة عام على مولده.

## العالم في عالم نجيب محفوظ

د.وفاء إبراهيم (\*)

إن الاحتفال بعيد ميلاد واحد من المفكرين هو احتفال بالعطاء الفكرى ذاته واستجلاء لحوانب منه والوقوف عند البعض منها ونصبها شمعات فى كعكة عيد الميلاد. وشمعات مفكرنا الكبير الذى تجتمع اليوم على الاحتفال بواحد من أعياد ميلاده التى ندعو له بالزيادة فى تعدادها استزادة من تيار الفكر السارى فيها \_ هى شمعات كُثر متنوعات: فيها الفلسفة والسياسة والأدب انعكست أضواؤها فى أعمال جاءت بمثابة المجالى والتجليات لفكر هذا المفكر الجليل. (\*\*)

لايأذن لى المقام لضيق وقته وازدحامه بالمشاركين من أحباء مفكرنا الكبير وتلامذته والمقرين بقدره والمعترفين بفضله \_ إلا بالوقوف عند مجلى واحد من مجالى وجوده الفكرى الثر فكان لابد من اختيار يسترشد بما يدخل فى دائرة فهمى وتخصصى الأكاديمى فكان فكره النقدى في الأدب أقرب شيء من فكره العميق إلى فكر الدارس الآخذ المتلقى . وكان ما أودعه من تأملات فى عالم نجيب محفوظ \_ فى الكتاب الذى يحمل العنوان نفسه \_ باعثا لى على النظر فى جانب الفكر النقدى الأدبى لمفكرنا الجليل . . وكم كان اعتزازى بهذا الكتاب عظيماً لما وجدت من متعة ونفع وأنا بصدد دراستى لفكرة الوعى بالتاريخ فى أدب نجيب محفوظ وإنى لاستأذن جمعكم الكريم ومفكرنا الكبير فى أن أقدم الأستاذ

\_\_\_\_\_\_\_ (\*) كلية البنات جامعة عين شمس.

<sup>(\*\*)</sup> من دواعى فخرى واعتزازى حقاً أن أكون ضمن هذا الجمع الكريم الوفى الذى يلتقى اليوم لتكريم مفكر من الأفذاذ النابهين الذين تعتز بهم مصر وتفخر.

محمود أمين العالم من هذا المجلى النقدى الأدبى مبرزة بعض المعالم الرئيسة بما قدَّمه فى هذا الكتاب من رؤية نقدية أدبية:

#### أولاً: كلية الفكر

على الرغم من أن مفكرنا الكبير قد نوه إلى وجود ثلاث مراحل في المسيرة الفكرية لأدب نجيب محفوظ، هي المرحلة التاريخية، والمرحلة الاجتماعية والمرحلة الفلسفية؛ فإنه ينبهنا إلى أن هذا التقسيم اعتبارى تلجأ إليه لدواعي التحليل والتجزىء النظرى.. أما واقع الأمر وحقيقته ـ لمن تجاوز ظاهر الوقائع وسطح الأحداث ـ فهو أن هذه الأقسام تتداخل وتنصهر في سبيكة واحدة يتحول التاريخ داخلها إلى زمانية عامة تتجلى على صفحتها مسيرة الواقع الاجتماعي بما تنطوى عليه وتسترشد به من فكرات فلسفية.. ويؤكد أستاذنا الجليل أن هذه الوحدة الجامعة للتاريخ والاجتماع والفلسفة في منظومة واحدة داخل أدب نجيب محفوظ هي البنية الأساسية التحتية التي يتأسس عليها كل عمل نجيب محفوظ، وهو المدخل الواجب لعالم نجيب محفوظ.

ولعل هذا أفادنى كثيراً عندما اخترت «الباقى من الزمن ساعة» فهى رواية صنفتها على أنها تعبر عن فكرة التاريخ أو حركة التاريخ كصيرورة ومخاض، ولكنها فى الوقت نفسه هى رواية تتبع الموقف السياسى والاجتماعى والأخلاقى جميعاً لأسرة مصرية واحدة عبر ثلاثة أجيال وعلى شريحة زمنية تمتد من عام ١٩٣٦ الى عام ١٩٨٠.

#### ثانياً؛ وحدة الشكل والمضمون

وقد رأى أستاذنا الجليل أن الوحدة الفكرية للتاريخ والمجتمع والتحليل الفلسفى القائمة في عمل نجيب محفوظ قد تمخضت عن وحدة أخرى هي \_ هذه المرة \_ من نوع فنى . فإن مقـومات الوحـدة الفكرية كانـت وراء ذلك العمق في تحليل وتعليل الـوقائع والشيخوص والزمان والمكان واللغة وغير ذلك من مقومات العـمل الفنى حتى أفـضى ذلك العمق أو التعمق إلى غياب الفواصل أو التمييزات النظرية بين «شكل» و«مضمون» في عالم نجيب محفوظ الأدبى . . فلقد أدى نجيب محفوظ إلى نسـق من علاقات «صورية» فلسفية سابحة في الزمانية التي هي كل التاريخ الفلسفى لكل الواقع . . وهكذا يتحول المضمون إلى شكل أو المادة إلى صورة . . وفي ظل هذا المضمون \_ الشكل تكتسب اللغة في أدب نجيب محفوظ أو المادة إلى صورة . . وفي ظل هذا المضمون \_ الشكل تكتسب اللغة في أدب نجيب محفوظ

مكانة خاصة وأهميةً كبرى فهى المرآة العاكسة لوحدة الشكل والمضمون؛ لذا فقد جاءت لغة رصينة مُحدَّدة الملامح جيدة التصوير واضحة العلاقات والدلالات، تفُصح بفُصاحها عن وحدة الشكل والمضمون فيها ومن ثم فى العمل كله. وأقرب مثال يوضح ذلك المعنى يوضحه الاستاذ محمود من خلال روايتى «بداية ونهاية» و«الثلاثية».

يقول الأستاذ محمود: إن التخطيط والمعمار الفنى نفسه بين الأحداث والشخصيات يصبح هنا أداة للتعبير عما يريد أن يقوله نجيب محفوظ: فبدلاً من أن يعبر بالسرد القصصى أو الحوار، أو التعليق أو التفسير، يعبر بالبناء، يعبر بالتركيب، يتكلم بالعلاقات، يتكلم بالمقابلة والتوارى والتناقض والالتحام والتنافر بين الأحداث والشخصيات خلال حركة توزيع الفصول المختلفة.

وفى الواقع أعطى الأستاذ محمود وصفاً تفصلياً رائعاً يكشف دينامية الشكل نتيجة حيوية المضمون وفاعلية المضمون، فهما معاً يرقصان رقصة «الفكر الجميل» فيهو مثلاً في نهاية وبداية يقول: إن التوازى بين مسلك نفيسة ومسلك حسن، والتناقض بين مسلك حسن ومسلك حسن وحسن ونفيسه يعبر بالتخطيط المعمارى عن معنى مشترك؛ إنه التفسخ والفشل والانتحار، ثمرة الطموح والدمامة والأنانية واليأس وانعدام الأب في مجتمع متناحر لايرحم، وفي الثلاثية أقف عند وصفه البارع لتداخل الشكل بالمضمون ولكنه غير مكتمل ولا أعلم الأسباب، وأطالب أستاذنا الآن أن يبوح بها، وصفه لموقف زيارة أمينة لسيدنا الحسين وطردها من المنزل، فهو يقول إن هذا التناقض بين مسلك السيد في بيته ومسلكه خارج البيت هذا التناقض بين مسلك السيد في بيته ومسلكه خارج البيت هذا التناقض بين مسلك المسادة على المناه الإيارة باعتبارها تعبيراً عن تمرد على ملول زيارة أمينة الديني، وموقف زوجها من هذه الزيارة باعتبارها تعبيراً عن تمرد على الماطانه، هذا الإحساس بالرهبة التي شملت الأسرة كلها، نتيجة لمعرفة سر الزيارة، كل هذا \_ كما ذكرت الكلام للأستاذ محمود \_ يشكل موقفا زاخراً بالمتناقضات زاخراً بالدالات المختلفة النفسية منها والاجتماعية وليس هذا بالطبع مجال تحليلها. . المهم أن البناء العام المختلفة النفسية منها والاجتماعية وليس هذا بالطبع مجال تحليلها. . المهم أن البناء العام الحركة الأحداث عنصر فعال في تفجير معانيها الأساسية .

#### ثالثاً: النقد

وقد لاحظ أستاذُنَا الجليل أن هذا الطابع التوحيدى في فكر وأدب نجيب محفوظ قد هيأ له أمرين:

الأول: أن يجمع الاستقطابات والتناقضات في وحدة جمالية هي وحدة الكثرة في

قلب الوحدة؛ وهذه الوحدة المتكثرة أو الكثرة المتوحدة فوق كونها مطلباً جمالياً في الفن تجعل خريطة العمل الفني ـ من ذلك كله ـ جمالاً مع وضوح وعمق وبساطه.

والثانى: أن الوحدة الجامعة للكثرة قد هيأت جواً يحرض التناقضات على التفاعل الذى جاء على يد نجيب محفوظ حراً وتلقائياً وعنيفاً وعميقاً؛ فتأتى له من ذلك قدرة على نقد الواقع وتشخيص الأدواء والإلهام بالدواء.. لذلك جاءت أعمال نجيب كلها تعميقا للواقع ولم تكن تحليقا فوقه قط.. كما جاءت أعماله مواجهة للواقع ومطاردة واعية له والوقوف به أمام محاكمة النقد والقيم والتاريخ والفكر الإنساني، لذا جاءت أعمال نجيب محفوظ وثائق تاريخية على حركة العصر وشهادة عليه ورؤية واعية له وتنبواً ملهما بمستقبله القادم.. ولقد رسم الاستاذ محمود لوحة دقيقة التفاصيل لهذا المعنى الذى يقصده نجيب محفوظ، فتاريخ مصر يتصارع فيه التراث مع الواقع الجديد، والتراث ينكشف من خلال سلطة الفرعون أو السلطة الدينية أو الحارة رمز التقاليد وهذا كله يظهر في الرواية التاريخية عبث الاقيدار، ثم الاجتماعية الثلاثية وزقاق المدق والحرافيش والفلسفية أولاد حارتنا، والجديد ثورة وعلم، وفن، وأيضاً حب كل ما يعمل على التغيير ويدخل في صراع ما يناقضه ويخرج المركب لهما مستقبل جديد.. هل حدث ذلك؟ أسأل الاستاذ محمود؟

على أيه حال أبان لنا أستاذنا المفكر محمود أمين العالم القضية المحورية التى دار حولها أدب نجيب محفوظ، ودار حولها فكر رواد النهضة ومازال يدور حولها الحوار الأصالة والمعاصرة، التراث والتجديد، الخصوصية والكونية كل ما فى الأمر أن نجيب ناقش القضية من خلال مضمون فنى وشكل جمالى يصور الأفكار وهى تتحرك، تتصارع، تتناقض، تتوحد، تختبر، تصمت. تصرخ. . تتألم . . تسقط فى وهدة الكلال متسائلة أين المصير؟

وبعد هذه هى الصورة التى أجلى لنا معالمها أستاذنا الجليل محمود أمين العالم وهو يسير ويغوص برشاقه وأناقه فى عالم نجيب محفوظ، وهى صورة تشكل إضافة حقيقية إلى رصيدنا الفكرى والثقافى، كما أنها تعكس فكرا عميقا دقيقا لأستاذنا الجليل. فلا نملك أمام هذا الفكر الواعى العميق والواضح، التعليمي والتثقيفي الا أن نحنى السرءوس إجلالا وإعجابا يدفع على السنتنا عبارات تدعو له بطول البقاء ووفرة العطاء. إنه سميع الدعاء.

# محمود، وأمين، وعالم (شهادة شخصية)

#### حلمىسالم

إذا كنا نحتفل، هذا العام (١٩٩٧)، ببلوغ محمود أمين العالم عامه الخامس والسبعين، فإنما نحتفل في حقيقة الأمر بثلاثة أرباع القرن من الحضور الحي والبصيره النابضة.

وليس محمود أمين العالم شخصية أساسية من شخصيات فكرنا العربى الحديث، فحسب، بل هو في رأيى في شخصية من شخصيات تاريخنا الحديث. إن التجربة الطويلة، العميقة، المتنوعة للعالم تجعل احتفاءنا به احتفاء بأنفسنا، وبما يمكن أن نقدمه نحن المصريين من خلال أمثاله، إلى حياة مصر وتقدّمها، بل وإلى حياة البشرية وتقدمها.

ولانى لستُ مفكراً ولا فيلسوفاً ولا ناقداً، فضلاً عن أننى أعلم أن المفكرين والفلاسفة والنقاد سـوف يقومون بدورهم \_ فى احــتفائنا به \_ بإضاءة الجـوانب التى يختصّـون بها من «لوحة» الرجل العــديدة، فقد اخــترتُ أن أقدَّمَ شــهادة شخـصية عن عــلاقتى \_ كشـاعر \_ بالرجل، كمفكر وناقد ورفيق كبير، عارضاً مشاهد ولقطات دالةً وحــميمة، وربما لن تقل فائدة عن الدراسات الفكرية العميقة فى تجديد اكتشافنا لهذا الكيان البشرى المتوّهج.

\* \* \*

بدأت علاقتى، بشكل شخصى، بمحمود أمين العالم منذ أواسط الشمانينات، لكن العلاقة غير المباشرة تسبق ذلك بسنوات.

كان ذلك في أواسط السبعينيات، حينما كان وعينا قد راح ينتقل من صباه الأول إلى قدر من النضج كنا قد كونا رأياً في العالم، مؤاده أن الرجل واحد من هؤلاء النقاد الذين برزوا في مرحلة الخمسينيات والستينيات، منادين بالعلاقة الوثيقة بين الأدب والواقع الاجتماعي. وقد تبلورت هذه المناداة بصورتها الواضحة في كتابه المشترك مع د. عبدالعظيم أنيس «في الثقافة المصرية» (الذي صدر عام ١٩٥٥)، وهو الكتاب الذي كانا يساجلان فيه كلاً من طه حسين وعباس العقاد، ويقدمان فيه رؤاهما الفكرية والنقدية المواجهة للتيارات التي كانت تسعى إلى عزل الأدب عن الحياة.

هكذا ترسخ لدينا ـ نحن شباب الأدب الصاعدين ـ الاعتقاد، في تلك الفترة، بأن محمود أمين العالم يدعو إلى «الواقعية الاشتراكية» في صورتها الميكانيكية الجامدة، وهي الصورة التي تحتم وجود «البطل الإيجابي» في الأدب، أي البطل الذي يشارك في صنع الحياة وتقدم المجتمع. وهو بطل لا يياس أو ينهزم، وإذا يئس أو انهزم فإن يأسه أو هزيمته ليسا سوى لحظة مؤقتة لابد أن يعقبها الانتصار والبشرى.

ولقد تبدّت هذه «الواقعية الاشتراكية» في نماذج نقدية تطالب القصائد بالحديث عن العمال والفلاحين، وبالدفاع عن الجائعين والمظلومين والفقراء، وبأن تنتهى القصائد أو الروايات نهاية سعيدة مبشرة بشروق الشمس من جنح الظلام وانبلاج الفجر من عتمات القهر والجوع والاستغلال وفائض القيمة. وفوق ذلك فإن هذه النماذج النقدية الصارمة كانت تدين احتواء الأعمال الأدبية على التشاؤم أو الانخزال أو الاستغراق في «أوجاع الذات» بعيداً عن «أوجاع الناس والوطن».

فى تلك الأثناء ـ أواسط السبعينيات وأواخرها ـ لم يكن العالم موجوداً فى مصر. كان قد رحل إلى باريس بعد أن ضيق السادات الخناق على المشقفين المصريين الوطنيين والتقدميين وهو التضيق الذى بلغ ذراه بمذبحة لجنة النظام بالاتحاد الاشتراكى العربى الشهيرة عام ١٩٧٣ هذه المذبحة التى نُقل فيها أكثر من مائة مثقف وكاتب وصحفى من مواقعهم الثقافية والصحفية والسياسية إلى مؤسسات الأحذية والنقل والأدوية.

لم يكن العالم موجوداً في مصر، ومع ذلك فقد كونّا رأياً فيه، بحماس الشباب من الفنانين والشعراء، الطامحين إلى تجاوز الإطار الحديدي الذي تقدمه الواقعية الاشتراكية في

صورتها الضيقة، التي ساقها لنا، أوسوقها، بعضُ النقاد والسياسيين التقدميين!

حينذاك، كنا قد قرأنا «واقعية بلا ضفاف» و«ماركسية القرن العشرين» لروجيه جارودى «المفكر الفرنسى، الماركسى آنذاك» وعرفنا أن الواقعية يمكن أن يتسع مفهومها حتى يضم أعمال بيكاسو وكافكا وجان جينيه والبير كامى وغيرهم ممن لم يكن أحدهم يدخل ضمن القفص الذى تقدمه الصيغة الحديدية، السارية بين معظم مثقفى اليسار فى الخمسينيات والستينيات.

وزاد من تصلبُّ ذلك الرأى الذى كوناه عن العالِم أننا كنا سمعنا عن كتاب بعنوان «أغانى الزاحفين» صدر بعد ١٩٥٦ وهو منتخب شعرى لمجموعة من الشعراء «المناضلين» الذين أترعوا قصائدهم بوعيد الاستعمار البغيض الذى بشروه بالويل والشبور على أيدى الشعوب الحرة الثائرة، وأترعوه بوعد الشعوب بالنهضة ورحيل الظلام واندحار المعتدين.

واستقرت في أذهاننا شائعة تؤكد أن هذا الديوان كان من تقديم محمود أمين العالم.

كما تناهى إلى أسماعنا \_ فى ذلك الوقت \_ أن العالم كتب مقالاً حاداً فى اتهام صلاح عبدالصبور بالحزن، والانعزال عن آلام الواقع وآهات المطحونين بل إنه اتهمه بتجاهل الإنجازات الاجتماعية والسياسية الثورية التى تحققها ثورة يوليو، مطالباً إياه بإبراز دور الجمعيات التعاونية والزراعية وإبراز بناء السد العالى والتأميمات الاشتراكية، وغيرها من تحولات ظاهرة.

فى الوقت نفسه، فى السنوات الأخيرة من السبعينيات نوَّه العالم، أكثَر من مرة، بمجلات «الماستر» التى كان جيلنا قد اتخذها وسيلة من وسائل كسر الطوق. ووصف هذه المجلات بأنها «ثورة الفقراء» وأنها «ثقافة بديلة» و«ظاهرةُ من ظواهر المقاومة الشعبية الثقافية المصرية ضد ظلام نظام السادات».

أحببتُ الرجل، على الرغم من الأعتقاد المسبق لدى بأنه من دعاة مطابقة الشعر للواقع مطابقةً حرفيةً.

وفي عام ١٩٨٠ حدث أن عافرتُ \_ أنا وصديقى الشاعر جمال القصاص \_ بالسفر إلى النمسا، أملاً في الوصول الى باريس الحلم الجميل وفي فيينا تعقد الأمر، حتى اضطررنا

إلى أن نستعين \_ تليفونياً وتلغرافياً \_ بمحمود أمين العالم في باريس، طالبين منه أن يرسل البنا دعوتين لزيارة فرنسا، لتسهيل حصولنا على تأسيرة إلى باريس من السفارة المصرية بفيينا. ولم يتوان الرجل ولكن حينما وصلتنا الدعوتان (في القاهرة، بعد انتهاء شهرنا المحدد في فيينا) كنت قد غيرت وجهتي، وقررت السفر إلى بيروت. وسافر بالفعل جمال القصاص إلى باريس، وقد عاونه العالم هناك معاونات عديدة.

\* \* \*

بعد عودتى من بيروت بعامين تقريباً وأى فى عام ١٩٨٥ كتبتُ مقالاً، لا أذكر موضوعه أو موضعه الآن، ما أذكره فقط هو أننى تسرّعتُ فيه وكتبتُ ما معناه أن محمود أمين العالم هاجم صلاح عبدالصبور فى الستينيات بسبب «أنه حزين» وطالبه بأن يكتب عن الجمعيات الزراعية وعن بناء السد العالى والتأميمات.

كان العالم قد عاد إلى مصر عام ١٩٨٥ تقريباً مستأنفاً دوره الريادى فى قسيادة الثقافة المصرية المعاصرة: وكنا قسد بدأنا نتقارب تقارب الآباء والأبناء. أعطيتُ ديوانى «الأبيض المتوسط»، وبدأنا نلتقى به لقاءات شبه منتظمة \_ أنا وحسن طلب \_ نقرأ عليه آخر القصائد، ونستمتع الى تعليقاته وتوجيهاته وانطباعاته القيّمة.

بغته، فوجئ الرجل بالرأى الذى تسرَّعتُ في إلصاقه به، فكتب في "الأهالى" مقالاً يأسف فيه وهو متألمُ بحق على أن يتسرَّع شابُ مجتهدُ مثلى (في رأيه طبعاً) في الصاق هذه التهم الجزافية به، وطالبنى بتدقيق مصادرى في نقل الآراء عن الآخرين. بل إنه طالبنى بأن أبرز المصدر المحدد الذى أخذتُ عنه قوله إن على عبد الصبور أن يكتب عن الجمعيات التعاونية والتأميم والسدّ. وأشار إلى مقال له كتبه في "المصوّر" حوالى عام الجمعيات التعرض فيه لشعر صلاح عبدالصبور، ولم يفعل فيه سوى أنه عرض لنزعة الحزن المفرطة عند عبدالصبور، التى تصل أحيانا إلى نوع من الحزن التجريدي أو الوجودي وهو ما يقارب حدود اليأس أو الإحباط. . أحسست بالحرج والخجل الشديدين، لأنه لم يكن لذيّ مصدر موثوق به في هذا الشأن، فلم يقل العالم هذا الكلام وحرفياً وفي أي مكان.

صحيح أنه رائدُ من رواد الرؤية الاجتماعية والسياسية في تقدير الفن، لكن نصَّ مثلِ هذا الرأى لم يقله تحديداً.

وهكذا صرتُ أتحيّن فرصةَ ملائمة لكى أعتذر له، أو استدرك هذا التسرُّع المعيبَ. وجاءت هذه الفرصة، حينما قررتُ مجلة «أدب ونقد» (التي عملتُ بها فيما بعد) أن تجرى حواراً مع محمود أمين العالم، بمناسبة عودته إلى أرض مصر، بعد غياب اضطلعت أنا بإجراء الحوار، ونُشر بالفعل في عام ١٩٨٦. وقد عمدتُ إلى تصدير الحوار بسطور ضرروية تقول:

«حينما كلفَّتنى «أدب ونقد» بإجراء حوار حـول النقد والأدب مع الأستاذ محمود أمين العالم لقى هذا التكليف هوى في نفسى، لأسباب عديدة:

منها أن الأستاذ العالم قيمةُ ُ فكريةُ ُ مصرية وعربيـة كبيرة، يصبح الحوار معها مناسبة لإثراء عقل وروح إمكانية شابة مثلى.

ومنها «أن الأستاذ العالم لم يتفق له، منذ عودته إلى مصر، أن قدم رؤاه الأخيرة في النقد و الأدب بشكل متكامل مكتوب ومقروء \_ إذا استثنينا مقدمته المهمة لكتابه «ثلاثية الرفض والهزيمة» \_ يتجاوز إسهاماته في الندوات الأدبية بالتعليق النقدى. وخاصة أن أغلب ما كتبه الأستاذ العالم من نظرات نقدية وجمالية \_ في فترة غيابه \_ كان ينشر في مجلات ومنابر بعضها لايدخل مصر، وبعضها الآخر يدخل بشكل ضئيل، حتى أصبحت الحاجة ماسة، في السنوات الأخيرة هذه، إلى الإصغاء إلى حديث وافٍ من عقل الرجل.

ومنها أن الأستاذ العالم من أكثر المتحمسين الصادقين لتجربة الأدب الشاب الجديد فى مصر، والراغبين فى التعرف الحار عليها والاقتراب الحميم منها. ومن هنا فإن الحوار معه يصبح تطلباً ضرورياً لجيل المبدعين والشعراء الجدد.

على أن السبب الأخص \_ بعد كل ذلك \_ هو أننى وجدت في إجراء هذا الحوار فرصة أهديت إلى لإصلاح ما أفسده «طول لسانى» من قبل مع الأستاذ العالم، حينما «قولتُه» نصاً لم يقله بالضبط، في مجال الحديث عن بروز الاتجاه «الأيديولوجي» في النقد المصرى بالخمسينيات والستينيات، وذلك في حوار مجلة «الكرمل» مع الشعراء المصريين الجدد.

وعلى الرغم من أن جوهر فكرتى فى ذلك الموضع كان \_ إلى حدِّما \_ صحيحاً، فإن صياغتها الجادة، التى نسبت إليه مقولة محددة (أوضح هو فى مقال "بالأهالى" أنه لم يقلها

بنصها تحديداً) كانت على الأقل ضرباً من مجافاة اللياقة في التحاور مع آبائنا المفكرين.

ولهذا، فسوف يكون من جوانب هذا الحوار استجلاء هذه المسألة بدقة ووضوح حتى نتبين حقيقة ما قاله الرجل وما يقوله، دون تطاول عليه أو افتراء».

\* \* \*

فى ذلك الحين، لم تكن الطبعة الثالثة من كتاب «فى الثقافة المصرية» قد صدرت بعد. (دار الثقافة الجديدة ـ ١٩٨٩) هذه الطبعة التى احتوت على مقدمة بالغة الحيوية والخطورة، أوضح فيها العالم (ود. عبدالعظيم أنيس) أن «بعض الذين يتهمون رؤيتنا الاجتماعية بهذا الاتهام الآلى الميكانيكى يصدرون عن موقفين: موقف يرى فى الأدب قيمة قائمة بذاتها منبتة ومنفصلة عن الحياة، هى ثمرة إبداع الأديب وحده، ولهذا لايجوز أن نفتش فيها عن دلالة غير دلالتها الجمالية الخاصة، وهو ما ننكره تماماً.. وموقف آخر يرفض الدلالة الاجتماعية للأدب، ويقول بالدلالة الإنسانية أو الكونية العامة، وفى تقديرنا أن كل دلالة إنسانية أو كونية عامة تتضمن دلالة اجتماعية بمستوى أو آخر دون أن يتعارض هذا أو يطمس دلالتها الإنسانية أو الكونية».

ثم يوضح الرجل أن هناك نقداً آخر للكتاب تلخص فى أنه أهم بدراسة الدالة الاجتماعية للمضمون الأدبى، للشكل أو الصياغة. «وهذا نقد صحيح بغير شك، وإن كانت رؤيتنا للدلالة الاجتماعية للأدب عامة تتضمن الدلالة الاجتماعية بل التاريخية للأدب من حيث صياغته ومضمونه، وخاصة للعلاقة العضوية الحتمية بينهما».

على أن دراسة الدلالة الاجتماعية والتطور التاريخي للإشكال الأدبية \_ يؤكد العالم \_ دراسة مستحدثة، ولا يختلف معها من حيث المبدأ، بل يعدها استداداً لما قلنا به، ومجالاً ينبغي معالجته.

\* \* \*

ولعله من المفيد \_ فى سياقنا هذا \_ أن نطلع على ذلك الحوار الذى يلقى أضواء كاشفة عديدة على تحولات الرجل: الفكرية والنقدية. وهذا هو نص الحوار، بغير مقدمته التى أوردتها منذ قليل:

\* أستاذ مـحمود، أعتقـد من المناسب أن نبدأ حوارنا في النقد والأدب بتـقدمةً ـ ولو عاجلة ـ حول الثقافة المصرية بعامة. . وثقافة العقود الثلاثة الأخيرية بخاصة.

إن هذه المقدمة العامة ستشكل إطاراً ضرورياً نتلقى من خلاله آراءك النقدية والأدبية فى سياق فكرى ثقافى أشمل. ومن هنا، فأرجو أن تعطى لنا مقارنة، عامة حول الثقافة المصرية بين العقود الثلاثة: الستينيات والسبعينيات والثمانينات. ماهى المشتركات والفوارق فى الواقع الثقافى لكل عقد وبخاصة من الناحية الأدبية والإبداعية؟ وكيف نضع أيدينا على، الثابت والمتغير فى تحولات ثقافة وإبداع هذه العقود الثلاثة؟

- أظن أنه ينبغي أن نحدد ـ في البداية ـ ما المقصود بالثقافة.

فالشقافة ـ كما نعرف ـ جزء من الأيديولوجية العامة للمجتمع، كما نعرف أن أيديولوجية مجتمع من المجتمعات ليست واحدة. فهناك الأيديولوجية التي تعبّر عن الطبقة ـ أو تحالف الطبقات المسودة، التي تعبر عن الطبقات المسودة، التي تسعى هي الأخرى للسيادة وتصارع الأيديولوجية السائدة من أجل هذا الهدف.

على أنه سيظل تبسيطا مخلاً أن نختصر للحركة الأيديولوجية في مجتمع - مثل مجتمعنا - إلى مجرد ثقافتين سائدة ومسودة إذ إن هناك داخل هذا التعميم الراسخ اختلافات وتمايزات وصراعات عديدة، حتى في داخل ثقافة الطبقات المسودة. حديثنا عن ثقافة سائدة وثقافة مسودة هو إذن - من قبيل الرؤية التخطيطية العامة، التي لاينبغي أن تغفل ما في داخل كل ظاهرة من تمايز وتنوع وتباين هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، فبالأمكان ـ فيما أرى ـ أن نخرج مقولة، الثابت والمتغير، من جمودها البنائى المعتاد، ذلك أن هناك «ثابتا» هو «متغير» من حيث إنه ثابت، وأن هناك «متغيرا» هو «ثابت» من حيث إنه متغير في أن بعض ثوابت الستينيات. مثلاً لم تكن سوى ثابت متغير، تتغير دلالاتها ووظيفتها في المرحلة الأخيرة، وما قد نراه حالياً من متغيرات، يمتد بجذوره فيما سبق بحيث يمكننا أن نصفه بنوع من «الثبات».

على أننا لو تأملنا الأمر قليلاً. سنجد أن ثقافة الستينيات اتسمت بدلالة عامة مرتبطة ـ على الأقل ـ بالبنية العامة التي كان المجـتمع المصرى يتـحرك في إطارها في ذلك الوقت:

كان التوجه البارز هو التسوجه المعادى للاستعمار والرجعية العربية، والمعادى ـ ولو بدرجة محدودة ـ لقوى التخلف والاستغلال كان توجها تصميميا والرؤية تنحو للعلمانية والعلمية كان توجها نحو الفكر التخطيطى وغيره من توجهات.

كان ذلك كله هو توجه للبنية العامة للمجتمع المصرى فى الستينيات، على الرغم مما كان يشوبه من فكر قومى، كان ينقصه النظر العلمى على كثرة حديثه عن العلم وأنا هنا أفرق بين «الفكر القومى» وبين الحركة القومية.

للحركة القومية التى تسعى للتحرير والتقدم الاجتماعى والوحدة العربية هى - فى رأيى - مختلفة عن الفكر القومى الذى يعرقل الحركة القومية بما يشوبه من النظر إلى القضية القومية بمفهوم أقرب إلى العاطفية والانفعالية، وبتصور ثبوتى سلفى - أحيانا - يغفل رؤية تفاصيل الواقع والفروقات الاجتماعية.

هذه الرؤية القومية (لمفهوم الفكر القومي لا لمفهوم للحركة القومية) شابت، إذن للانقافة المصرية الرسمية خاصة على الرغم من الطابع العام المعادى للاستعمار والمرتبط بالحركة القومية في إطارها التقدمي وكان ذلك في الواقع يعد من التجمديد الاجتماعي في الفكر والثقافة وفي التوجهات الأساسية وكان يلقى بظله على الصراعات والتناقضات التي تتحرك دخل البنية الثقافية لثورة يوليو، في الستينيات، وتجسد في الصراعات الكبيرة بين تيارات عديدة لعلنا نذكر، مشلا الحديث عن اشتراكية عربية أو طريق عربي للاشتراكية والحديث عن وحدة عربية شاملة كاملة أو تتحقق بمراحل تراعي الخصائص المحلية لكل بلد عربي والحديث عن العلاقة بين الثورة الاشتراكية والثورة القومية الوطنية.

كل ذلك كان يعتمل داخل البيئة السياسية ـ الثقافية الرسمية وعلى الجانب الآخر كان هناك المجتمع نفسه، في المجتمع كان هناك نوعان من الاختلاف عن السلطة الرسمية:

الأول: هو الاتجاه الرجعي المعادى للصبغة القومية التقدمية العلمية (إلى حد ما)، والمعادية للرأسمالية، هذا الاتجاه كان يؤمن بالتنمية الرأسمالية وبالتحالف مع الاستعمار وبمناهضة التحالف مع القوى الثورية. وكان بخار تنفس \_ أو سخونة \_ ثقافة هذا الاتجاه يصل إلى السلطة نفسها متجسدا أو كامنا في هذا الموقع أو ذاك من مؤسسات وأجهزة.

الثانى: هو اتجاه القوى الديمقراطية الأكثر تجذيرا وتعميقا وراديكالية من الفلسفة الرسمية وكان الصراع بين هذه القوى وبين السلطة كثيراً ما يعبر عن نفسه تعبيرات أدبية، لعلنا نذكر وقف مسرحية العرضحالجي لميخائيل رومان ومصادرة تلك للرائحة لصنع الله إبراهيم وغيرهما عن مصادرات ومنع.

على أن ما أريد أن أقوله بالتحديد أنه على الرغم من كل هذه المصادرات والمصادمات (وكان بعضها واضحا عنيفا) فإن الحقيقة الأوسع هى أن هذه الكتابات أو التيارات الشقافية التى كانت تتعرف فى الإطار العام التى كانت تتعرف فى الإطار العام الثقافى للسائد فى المجتمع فى ذلك الوقت أتجاه الثقافة المعادية للاستعمار والتخلف الساعية إلى التقدم على الرغم من اختلاف المناهج والأساليب حيث «الرسمية» أقل ديمقراطية وراديكالية من الاتجاه التقدمى الداعى لمزيد من تجذير الديمقراطية سياسيا واجتماعيا.

كانت الأرضية الأعم للظاهرة واحدة، حيث الغلبة \_ سواء فى الجانب الرسمى أم فى الجانب الرسمى أم فى الجانب الراديكالى \_ كانت للثقافة الوطنية التقدمية المعادية للاستعمار والصهيونية والرجعية. هذه هى السمة الأساسية التى كانت تتميز بها ثقافة الستينيات.

وفى أعتقادى أن هذه السمة قد ساعدت على إبراز ونضوح الإبداع فى السينما والمسرح والشعر والقصة والرواية، وغير ذلك من مجالات الأدب والفنون. والغريب أن صور الإبداع فى ذلك الوقت كانت \_ بسبب ذلك الطابع الوطنى الديمقراطى «النسبى» للثقافة المصرية \_ تمتلئ بانتقاد السلطة على الرغم من كون هذه الصور من الإبداع جزءاً من تلك الثقافة الرسمية فى النهاية (ولعلنا فى غنى عن ضرب الأمثلة العديدة) لكنه كان نقدا داخل إطار الأيديولوجية العامة المعادية للاستعمار الساعية إلى التقدم.

#### فض الاشتباك الثقافي

إذا انتقلنا إلى السبعينيات سنجد عكس ما تقدم.

نجد الثقافة والأيديولوجية السائدة مرتبطة بالطبقة السائدة وبتوجهاتها السياسية والوطنية والاجتماعية، أى مرتبطة بستوجه الانفتاح الاقستصادى وبالتحالف مع الإمبريالية السعالية وخاصة الأمريكية وبالتصالح مع أعدى أعداء أستنا الصهيونية ونجد ضرب كل \_ أو معظم \_

الأساس الرئيس للمنجزات ذات الطابع التقدمي المعادى للاستعمار المتطلع للتقدم الاقتصادى والاجتماعي. ونجد محاولة إحلال لكل القوى والتأثيرات الأجنبية \_ عبر بوابة الانفتاح \_ في مجتمعنا لنفقد الهامش الواسع من الاستقلال الذي حققته مرحلة الستينيات.

تنعكس كل هذه التوجهات على الأدب الرسمى والثقافة الرسمية لتصبح ثقافة تغيب الحقائق التاريخية والواقعية، ثقافة تصفية المفاهيم المعادية للاستعمار عبر تزييف حقيقة مفاهيم السلام التي كانت سائدة قبلا وعبر تزييف حقيقة الصهيونية (حيث تتحول إسرائيل إلى مجرد جارة) وحقيقة الاستعمار (حيث تتحول أمريكا إلى مجرد دولة كبيرة).

لابد، إذن في هذا التوجه من محاولة إعادة تشكيل وهيكلة البنية الأيديولوجية والثقافية في المسروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.

وهكذا كرست الثقافة والإعلام والتليفزيون والصحافة لهذه التوجهات الجديدة. مع ما صاحب ذلك من رواج بعض التيارات السلفية ذات الطابع الديني، التي تغذيها السلطة وتمولها بالمال وتدعمها بالمنابر الإدارية والتنظيمية والثقافية لضرب التيارات الفكرية الراديكالية التي انتقلت \_ بدورها \_ من لـقائها بالسلطة ذلك «اللقاء \_ المتعارض \_ إن صحت العبارة \_ الذي كان متحققا في الستينيات، لتصبح العلاقة علاقة تعارض واضح.

هذه العلاقة الجديدة، "التعارض" جعلت ثقافة مرحلة السبعينيات والثمانينيات متميزة تميزاً شديداً إذ حدث نوع من "البلورة" والاستقطاب والتباين عن ثقافة السلطة لتصبح هناك بوضوح لا اشتباك فيه ثفافة وطنية ديمـقراطية تقدمية، وثقافة السلطة التى تسعى إلى إعادة إنتاج ايديولوجية ذات طابع رجعى، تعيد ـ بدورها ـ إنتاج البنية الاقتصادية الاجتماعية السياسية. ثقافة تمثل الركيزة العقلية للبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة. هكذا انتقلت الثقافة المعادية للاستعمار، الديمـقراطية، الراديكالية إلى قاع بنية المجتمع وانفصلت عن الإطار الثقافي والأيديولوجي للسلطة الرسمية.

لقد تم، فض الاشتباك الثقافي ـ الفكرى، لتصبح الثقافة التقدمية هي ثقافة المعارضة، بوضوح وتحدد. بل إن هذه الثقافة ـ ونتيجة لوضعها الجديد المتفارق لا المندمج ـ قد تجذرت وتعمقت في هذين العقدين ـ السبعينيات والثمانينيات ـ عن ذى قبل.

وقد أخذ هذا التجذر أشكالا عديدة مختلفة:

بعضها أخذ شكل جهارة العداء للثقافة الرسمية، بعضها اكتفى بمواقف أقرب الى الحيادية، والحيادية صورة من صور جيل الاختلاف السلبى، بعضها شطح بعيداًعن الواقع وبعضها حاول أن يعبر عن تجذره لا باختلافه الفكرى بل \_ كذلك \_ باختلاف التعبيرى فى أساليب وأدوات التعبير، معتبرا أن هذا الاختلاف فى الأساليب التعبيرية هو شكل أرقى من أشكال الرفض والتباين.

وفى اعتقادى أن حدة المعارضة وازدياد التجذر، فى السبعينيات والثمانينات، قد ساعدا على تنمية أعمق فى الأدب فى الرواية والقصة وإلى حد ما فى المشعر على الرغم من قلة المبدعين من الشعراء. وقد تجسد ذلك فى القصة مثلاً من خلال حدة التعبير وحده رؤية الأشياء وفى الرواية، مشلا من خلال رؤية أكثر عمقا وتعبير صياغى أكثر رقة وأكثر قدرة على تصوير عمق الرؤية والحس المتميز من الثقافة الرسمية. المحنة ومكابدتها وتجربة التعبير عنها، جعل عملية الكتابة الفنية تتم، بحد السكين كما يقولون.

#### أيديولوجيا تغطية الانهيار

\* الجزء الأخير من تحليلك السابق يعنى أنك مستبشر بوضع وتطور الثقافة الوطنية الديمقراطية، وهنا نكون قد انتقلنا إلى سوالنا التالى، الذى يستفسر عن حقيقة الدعوة الصارخة فى سمائنا المصرية «والعربية» حول، أزمة الشقافة العربية. فهل ثمة أزمة حقا فى الثقافة العربية؟ وأين موطنها بالتحديد هل هو فى الشقافة الوطنية الديمقراطية أو فى الثقافة الرسمية؟ بصيغة أخرى، أستح لى أن أعيد عليك السؤال الذى عنونت به إسدى دراساتك: أزمة ثقافة أو أزمة حكم؟

\_ لاشك في أن هناك أزمة ثقافة، لكنها أزمة ثقافة رسمية، ففي تقديرى، أن كل الانظمة والحكومات المربية، وفي مصر خاصة قد فقدت مصداقيتها كقيادة وكسلطة أمام الجماهير، أي فقدت قدرتها على أن تحقق المثل العليا للثورة العربية، وصارت تكرس وتعيد إنتاج الأزمة الاجتماعية البنيوية في مجتمعاتها: أزمة الإنتاج أزمة التصنيع، أزمة التنمية أزمة الديمقراطية أزمة التقدم...! وبناء على ذلك فقد فقدت عصداقيتها كقيادة وكسلطة حكم للخروج من هذه الازمات وليس ذلك راجعا إلى «عجزها» عن إنجاز هذه المثل ـ كما

يروج البعض بحسن نية أو بسوء نية ـ بل راجع إلى عـدم الرغبة في الخـروج من هذه الأزمة.

القول "بعجز" الأنظمة هو \_ فى حقيقته \_ دفاعا عنها لأنه يعنى أنها راغبة فى تخطى الأزمة لكنها غير قادرة على ذلك. الحقيقة انها غير راغبة لأن وضع "الأزمة" انسب لها تماماً بل إن الأزمة نفسها قد غدت إثراءً لبعض الفئات: فبفضل الأزمة تتخلق فئات غنية، وتتخلق ثروات وبفضل الأزمة لاتزال هذه الأنظمة نفسها باقية.

ذلك أن الخروج من الأزمة يعنى ـ بالضرورة ـ أن نحقق تنمية عاجلة وأن نقيم اقتصاداً مخططاً. اذن فيان الخروج من الأزمة سيكون على حساب السقطاعات الرأسمالية. ، التى أصبحت تهيمن على البنية السياسية والاقتصادية ، لكن حينما نضرب التخطيط الاقتصادي ونضرب القطاع العام ونقيم المجتمع على أساس قوانين السوق الرأسمالي ، ستستفيد هذه القطاعات وتتعمق الأزمة في آن. ولهذا فهي ليست أزمة "عجز" عن الخروج من الأزمة ، هي أزمة انظمة غير مؤهله لا بنياتها ولا بمصالحها ، للخروج من هذه الأزمة .

على أن هذه الأنظمة تسعى إلى إخفاء فقدها لمصداقيتها بالستار الأيديولوجي. فتارة تبرز الأيدولوجية القومية ونكرر الحديث عن أمة واحدة ذات رسالة خالدة. وتارة تغرق فى الحديث عن تمايزات وخصوصيات الحضارة العربية المتفردة، وعن استقلالنا الذاتى وهويتنا التاريخية فى مقابل الغرب، بينما دعاة هذا الحديث المكرور غارقون حتى أذانهم فى التكنيك والاستهلاك الغربي. وتارة بالحديث عن تفرد حضارى إقليمى، شوفينى. هذه هى أيديولوجيا انعدام المصداقية. ولهذه الأيديولوجيا كتابها ودعاتها ومنظروها، الذين يحاولون تقديم أيديولوجيا ثقافية فى مختلف المجالات: سواء فى الأدب والفن أم فى الثقافة أم فى الفكر الاجتماعى والسياسى منظومة من المفاهيم تسعى لتغطية انعدام المصداقية. فى هذا الغطاء تلعب الأبواق دوراً حاسماً، فيزداد الاهتمام بالصحافة والإعلام، ولنتأمل كم الملايين الذى ينفق على الأعلام فى البلاد العربية سواء داخل هذه البلاد، أم عبر أبواقها خارج حدودها الجغرافية. التوجه فى كل هذه الأغطية الأيديولوجية هو: إدخال الناس فى تعزيب شامل وغربة فكرية، وتكوين وعى زائف وتقديم بدائل: بدائل وعلى ومعرفة وإبداع وفكر وفن. على أنها، فى الحقيقة، بدائل مزيفة وسقيمة ووهمية: فمن كتابهم النابغ؟ ومن قصاصهم على أنها، فى الحقيقة، بدائل مزيفة وسقيمة ووهمية: فمن كتابهم النابغ؟ ومن قصاصهم النابه؟ ومن مفكرهم المكين؟ ومن مبدعهم المرموق؟.

لا أحد. عدا بعض الكتابات \_ فى أحسن الأحوال \_ التى لاتخرج عن البوح الذاتى، الذى لا يبصر قوانين حركة الواقع الصحيحة، ليعبر عنها بشمول الرؤية وعمق البصيرة المدركة. وهكذا نجد أن الثقافة المعبرة عن أيديولوجية السلطة السائدة ثقافة فاشلة وزائفة، وعاجزة عن أن تغطى \_ حتى \_ سوءات هذه الأنظمة التى فقدت مصداقية حكمها لشعوبها.

#### الوصفي والجدلي

نصل الآن إلى قضية النقد. وأنت علم على النقد التقدمي المصرى والعربي، فهل تشرح لنا ما أسس النظر الماركسي إلى الظاهرة الأدبية؟

مأسس النظر الماركسي إلى الظاهرة الأدبية، هي نفسها أسس النظر الماركسي لأية ظاهرة، مع الاعتماد بالفوارق بين الظواهر المتنوعة. إن أية ظاهرة لها قوانينها الخاصة، وقوانين أية ظاهرة في الوقت نفسه، ليست حركة ثابتة، بل هي قوانين متحركة، لأن كل ظاهرة هي متحركة. ويرجع ذلك إلى أن أية ظاهرة ليست معزولة عن إطارها الجغرافي والتاريخي، الأفقى والعمودي، كل ظاهرة لها علاقاتها المرتبطة: فلها، أولاً: كيانها الذاتي، ولها. ثانياً. على الرغم من ذاتية تكوينها ومقوماتها الداخلية، علائقها الأفقية وعلائقها العمودية. وهكذا، فإن إدراك الظاهرة ينبغي أن يتم في هذا النحو: من حيث هي، ومن حيث إنها ليست غيرها، ومن حيث إنها في علاقة مع غيرها بدون هذا النحو لايمكن. في اعتقادي، إدراك ظاهرية الظاهرة علميا.

ولهذا فإننى اعتبر أن الماركسية هى العلم، وبالذات هى علم، المحسوس العينى، لا علم المجرد. على أن ذلك النحو من إدراك الظاهرة سوف يجعلك تكتشف المجرد فى \_ أو عبر \_ العينى، حيث إنك ترى إلى الشىء فى ذاته، وفى ماهو ليس بذاته، وفى علاقته بغيره. الظاهرة، إذن، ليست ثابتة سكونية، بل علائقية متحركة.

هذا هو في رأيي النهج العلمي السليم لإدراك الظاهرة بعامة، ولإدراك الظاهرة الأدبية بخاصة. أن تكتشف الظاهرة بقوانين وبعناصر الظاهرة، لا أن تفرض عليها من خارج معيارا ومقياسا، لأن مثل هذا الغرض يجافي الفكر المادي الجدلي.

إن معنى مادية الفكر هو الاعتداد بقوانين الظاهرة الذاتية، لا أكثر ولا أقل، أي

الاعتداد باستقلال الظاهرة (النسبى). وهو الاعتداد بأن هناك ظاهرة مستقلة عن وعى الإنسان ولها قوانينها الخاصة، ولهذا فإن الذين يفرضون على المفكر مقاييس معينة من خارجه \_ حتى باسم الماركسية م مثاليون، لأن جوهر المثالية هو المقول بأن الفكر سابق على المادة.

البعض يرون «العلم» بشكل «وصفى» فالعلم ـ عندهم ـ هو أن تصف التضاريس الخارجية للشيء أو الظاهرة، وهذا في الحقيقة ليس بعلم، لأنه يرى العلم في لحظة سكونية وصفية، ناسيا علاقاته المتفاعلة المتحركة. ومن هنا، فإننى أرى أن النظرة العلمية للأدب والفن هى النظرة الجدلية، التى تنظر إلى الفن والأدب مستلهمة المنهج الماركسى، الذى هو \_ في حقيقة الأمر \_ مرادف للمنهج العلمى.

النظر إلى الظاهرة في بُعدها الذاتي، في بُعدها العلائقي، في بعدها التاريخي، وبالطبع، فإن أدوات المنهج تختلف باختلاف الظواهر، فمثلما هناك ذاتيات أو خصوصيات للظواهر، فهناك ـ كذلك ـ ذاتيات وخصوصيات في تناول هذه الظواهر معرفيا.

وبالطبع، فنحن لايمكن أن نطبق هذا المنهج العلمى بشكل حرفى على جسم إنسانى، مثلما نطبقه \_ بالضبط على قصيدة، أو على قصة حب. ذلك أن لكل موضوع وسائله، فإننا بذلك على الرغم من المبادئ العامة للمنهج كمنطلق. وإذا كان لكل موضوع وسائله، فإننا بذلك ننتقل من المنهج إلى الوسائل الإجرائية لتحقيق المنهج وممارسته الملموسة. وهذا المنهج (الذي أميل إلى تسميته: المنهج الجدلي) يتميز بهذه الرؤية المتفاعلة للظواهر عن المناهج الأخرى (الوصفية، أو البنيوية، أو البيئية الاجتماعية الجزئية) برؤيته للظاهرة في ذاتيتها وحركتها الداخلية، وفي علائقها، وفي تاريخيتها بين الظواهر. هذه هي الرؤية التي أراها صحيحة، لانها متكاملة ومتحركة.

#### کنت «شکلیا »

\* أنت تحدثت عن العناصر الثلاثة المتجادلة في إدراك الظاهرة (الأدبية كمثال): إدراك الظاهرة في تاريخيتها. الظاهرة في علائقتها إدراك الظاهرة في تاريخيتها.

هل يمكن أن ترصد أن هناك اتجاهات نقدية أخذت بواحد من هذه العناصر دون

العنصرين الآخرين؟ فتم التركيز \_ مثلا \_ على الظاهرة في علائقـها الاجتماعية والسياسية، على حساب كل من بُعد «ذاتها» وبُعد تاريخيتها. . أول على العكس؟

ـ لننظر نظرة تاريخية ونسبية.

فى تقديرى أن هذه الرؤية الجدلية قد بدأت منذ وقت مبكر، وإن لم تتكامل بعد بشكل بارز. على أنه كانت هناك محاولات إرهاصية مع بذور الفكر العلمى الجنينية القادمة مع فرح أنطون وشبلى شميل فى بدايات للقرن العشرين.

وسنجد بعض هذا المنهج في كشير من عمل طه حسين في الأدب وخارج الأدب (ولعلنا نذكر الرؤية الوضعية والموضوعية والتاريخية التي صدرت عنها كتب مثل: على وبنوه، والفتنة الكبرى ( وكذلك نجد بعضه عند العقاد (ولعلنا نذكر كتابه المهم، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، وإن شابه أن فهم البيئة عنده كان فهما ضيقا).

وإذا تابعنا الظاهرة في تطورها، سنجد أنها كانت تتنامى وتتطور بتطور الواقع الثقافي والاجتماعي، على الرغم من حقيقة أن هذه الرؤية الجدلية ـ على بساطتها الشديدة ـ كانت شديدة الصعوبة في ممارستها التي ترتبط ـ بدورها ـ بتطور الواقع الثقافي والاجتماعي.

ولقد شهدت حركة الفكر النقدى نموا ملحوظا فى مصر حينما تم الخروج من الرؤية البلاغية اللفظية الجزئية والموضعية إلى الرؤية الأفسح والأرحب (مدرسة الديوان، وما اتسمت به بعض كتابات العقاد من حس اجتماعى وإن كان محدودا، لكنه يرتبط فى الوقت نفسه بحس بلاغى موظف).

فى مرحلة الخمسينيات، التى ازدهر فيها الأخذ بالجانب الأيديولوجى الذى يشير إليه سؤالك، سنجد كثيرا من المحاولات شبه المتكاملة، التى نرى الرؤية الموضعية مع الرؤية المتاريخية، على أن هذه المحاولات قد غلب عليها \_ فى بعض الأحيان \_ جانب دون جانب.

وكان الجانب الغالب هو الجانب الاجتماعى، بحيث إنه كان من النادر أن تجد تغلب الجانب الوصفى، على الرغم من أننى اتهمت مرة بأننى «شكلى».

صدرت آنذاك، مجموعة قـصصية لكوكبة متنوعة من القصاصين، كتب لها الدكتور طه حسين مقدمتها . وكتبت أنا تعليقا على الكتاب والمقدمة، نوّهت فيه إلى ضرورة الانتباه إلى الصياغات الفنية للقصص، فاتهمنى البعض بأننى شكلى! وكشفت عن أن الأدباء التقدمين هم الذين يحسنون الصياغة الفنية أكثر من الأدباء غير التقدميين. وسبب ذلك أن الأدبب التقدمي هو الذي يتعمق علاقته بالواقع، ويدرك قوانين واقعه مما ينعكس على إبداعه لينتج فنا جيد الصياغة الفنية. طبعا من المحتمل أن ينعكس ذلك في صورة خطابية مباشرة، لكن الفنان الحق هو الذي ينعكس عنده هذا الإدراك بصورة تعمق الرؤية والصياغة الفنية معا. ويحضرنى، في هذا السياق، مثال توماس مان، الذي قال: أنا أدركت العالم من خلال أدبى.

أردت أن أقول إن المدرسة الجدلية في الأدب أبعد ما تكون عن الاتهام بالوصفية البحتة. ربما تميل إلى الجانب الاجتماعي عن الجانب الوصفي الداخلي، وإلى البعد الوطني ـ الميمي ـ الأيديولوجي لكن ليس معنى هذا الميل أن نقدها كما قال د. مندور ذات يوم ـ «نقد أيديولوجي». فأنا أرى أن كل نقد، على أية حال فيه جانب أيديولوجي.

# النقد كان معركة سياسية

\* هل تعطینا شیئا من التفصیل عن الظروف والمناخات (ثقافیا/سیاسیا) التی ساعدت
 علی نمو اتجاهات تغلیب الجانب الاجتماعی/السیاسی علی النقد الأدبی فی ذلك الحین؟

\_ الواقع أن الخمسينيات، كانت مرحلة من مراحل تطور النقد المنهجى. والوصول إلى درجة مرضية من النقد المنهجى العلمى غدت كما كنت أقول، مسألة سهلة، إنها طريق تطور طويل. على أن سيادة أو غلبة هذا الجانب الاجتماعى كانت ترجع - فى رأيى - إلى أمرين كبيرين بينها تفاصيل كثيرة.

الأمر الأول: هو أن عالم الخمسينيات والستينيات ـ ومصر بالذات ـ كان عالما يغلى بالقضايا الاجتماعية والسياسية المتفجرة مما كان يسبب طغيانا لهذه الجوانب على معالجة مسائل الفنون والأدب.

الأمر الثانى: هو أن أدوات اكتشاف الأبنية الداخلية فى الأدب لم تكن قد تطورت بعد تطورها الملحوظ الراهن.

وعلى الرغم من هذين الأمرين فإننى أذكر أننى كتبت فى السيتينيات مجموعة مقالات حول البنيوية كمنهج نقدى، انتقدت ما فيها من وجهة وصفية، لكننى حمدت لها ما تقدمه

من أدوات الفحص الوصفى، داعيا إلى الاستفادة من هذه الأدوات، كمنجز كبير، شريطة ألا نتوقف عندها ونستغرق. كما أذكر أننى حاولت فى مقدمة كتابى «المعمار الفنى عند نجيب محفوظ» أن أقدم كيفيات درس الصورة الأدبية، وكيفيات تحديد وفحص الشكل والصياغات.

وأذكر أننا استخدمنا في كتاب «في الثقافة المصرية» ـ عبدالعظيم أنيس وأنا ـ تعبير «الصياغة» وعرفناها باعتبارها «البنية الداخلية في العمل الفني كعملية متحركة» وبهذا فهمناها على أساس كونها بنية ولكنها ليست بنية وصفية ثابتة، بل بنية تاريخية متحركة لبناء العمل الفني كله لتحويله من «موضوع» إلى «مضمون». كنا نقول ذلك، بصورة عامة لكن الأدوات الإجرائية لتحديد وكشف دقيقين للعمل الأدبى لم تكن \_ آنذاك \_ متوافرة.

ومن الناحية المقابلة فالحقيقة أن الهموم السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت تطغى علينا أو تكاد في كشير من الحالات، بل أننى أعترف بأن معركتنا في ١٩٥٤ مع طه حسين والعقاد كانت على الرغم من وجهها النقدى \_ ذات وجه سياسى فقد كانت المعركة حول الديمقراطية في ذلك الوقت محتدمة.

الحلاصة أنه كان هناك وعى بأهمية الجوانب الفنية فى العملية الأدبية فتحدثنا عن العلاقة بين الشكل والمضمون (وليس: اللفظ والمعنى كما كان شائعا) لكن إكتشاف أسرار هذه العلاقة بصورة كاملة لم يكن قد تم وفى اعتقادى أنه لم يتم بعد تماما.

مدرسة الشكلانيين الروس نفسها تؤكد على أنها تهتم بدرس جانب واحد من جوانب الظاهرة الأدبية، ولكنها لاتستطيع أن تغفل الجوانب الاجتماعية.، الكثيرون يأخذون من هذا النظر شقه الأول وينسون \_ أو يغفلون عصداً \_ شقه الشانى. وجاء بعد الشكلانيين الروس نقاد يحاولون أن يوازنوا بين المسألتين بالنظر إلى الجانب الاجتماعى، مثل باختين، الذى يقدم جهوداً ملحوظة فى هذا الاتجاه. لكننى مازلت أزعم أن اكتشاف أسرار البنية الداخلية للعمل الفنى \_ اكتشافا متكاملا بكل عناصرها (فى ارتباطها بذاتها، وبواقعها المحيط، وبتاريخها: تاريخ المجتمع وتاريخ الظاهرة نفسها معا) لم يزل أمامه شوط طويل.

وإذا كان هناك \_ فى بعض الفترات \_ جنوح إلى الجانب الاجتماعى فهو راجع إلى العجز عن الاكتشاف الكامل للقوانين الداخلية والوسائل الإجرائية من ناحية وإلى احتدام

الحركة الوطنية والفكرية والسياسية من ناحية ثانية. وخصوصاً كسما نعلم أن النقد الأدبى كان الميدان الذى تجرى فيه معظم المعارك الفكرية، فلم تكن قد تبلورت بعد المدارس الفلسفية أو الفكرية أو السياسية أو الاجتماعية ولهذا فقد كانت كل هذه المعارك تدور فى ـ ومن خلال ـ معركة النقد الأدبى والتصورات النقدية حول دور الفن وعلاقته بالمجتمع والحياة الاجتماعية والناس وقضايا الوطن.

لابد إذن، أن ننظر إلى هذه الاتجاهات في سياقها وظروفها ونسبيتها لنستطيع أن نقيمها تقييما سليما.

### الصدفة والضرورة في النقد الأدبي

\* أستاذ محمود إذا كنت كم تغفل «بنية» الظاهرة الفنية في عملك النقدى حتى إنك اتهمت «بالشكلية» ذات يوم. فمن أين أتى الاعتقاد بأنك كنت على رأس ذلك الاتجاه الذي يسمى \_ مع الاعتذار لتبسيط وتعميم التسمية \_ بالنقد الأيديولوجي أو الاجتماعي؟

من أين تكوّن هذا التصور لدى الكثيرين من الشباب خاصة: بما دفع ببعضهم مثلى ـ إلى أن ينسبوا إليك ما لم تقل؟ ألا تظن أنك \_ مهما يكن من أمر ـ مشارك فى مسئولية تكوّن هذا التصور، على الأقل بسبب ندرة معالجاتك النقدية المكتوبة فى الأونة الأخيرة، حتى يكون تصورنا \_ نحن الشباب على الأقل \_ سليما لا تشوبه شائعات أو يعتريه افتراء؟

- الكثيرون لايعرفون أنى بدئت النقد «بالشكل». كنتُ قد أنجزتُ رسالتى عن المصادفة فى الطبيعيات والفيزياء وكنت أمضى نحو إعداد الرسالة الثانية عن «الضرورة» فى العلوم الإنسانية «علم الاجتماع وعلم التاريخ وعلم الجمال، وربما الاقتصاد». ولم أستطع استكمال الرسالة لأنى فصلت من الجامعة، كنتُ أبحث فكرة «الشكل» فى العلم الطبيعى والاجتماع، لأصل إلى القانون الذى يشكل الضرورة ويحدد العلاقات بين عناصر أية ظاهرة، ومنها بالطبع «الظاهرة الجمالية».

وأذكر أننى أيامها كتبت مقالاً عن إمكانية استخدام «الدالة القضائية الرياضية» ـ التى تجمع بين الثابت والمتغير الرياضيين ـ على الشكل الشعرى. كان سؤالى الكبير هو: هل نستطيع أن ندرس الشكل الشعرى و القيمة الشعرية مطبقين الدالة القضائية (قوسان ثابتان

بينهما متغيرات)؟ وكنتُ أبحث: ما الشكل؟ شكل ماذا؟ ولماذا؟ هل هو تشكيل للإطار الخارجي أو للعناصر الداخلية؟

تشكيل لماذا؟ وبماذا، ولأى هدف. هل هو بدء تشكيل لشىء أو شىء يستهدف هدفا في تشكيل على هذا النحو أو ذلك؟ ولقد كانت هذه الأسئلة هى همّى الأساسى فى ذلك الحين، وتبدت فيما كتبت عينها من كتب ودراسات، حين كان المنهج هو: اكتشاف الصياغات الداخلية التى «تبنين» العمل الفنى.

تسألنى، إذن، لماذا اتُهمتُ بإهمـال التشكيل الفنى وبالاهتـمام بالمضـمون السـياسى والاجتماعى. في تصوري، ذلك راجع إلى أمرين:

الأول: هو المقدمات الكثيرة التي كتبتُها للقصص والدواوين الشعرية العديدة.

والثاني: هو طبيعة المعركة السياسية الفكرية واشتعالها في ذلك الحين.

والمقدمة عادة ما تكون - بحكم طبيعتها - عملا سريعا يقتصر على تحية الكاتب أو التعريف به وبقضاياه التى يثريها، وعلى الإشارة إلى الظرف الوطنى أو السياسى الذى يصدر فيه العمل المقدم. (مثل مقدمة ديوان حسن فتح الباب عن بورسعيد حيث تحدثت بالطبع عن معركة بورسعيد، وديوان الفيتورى حيث تحدثت عن حدة الأبيض والأسود فى شعره وعن ضرورة تجاوزها إلى أفق إنسانى أرحب وهكذا).

ومع ذلك وفى قلب وهج هذه المعارك السياسية، كتبتُ فى «الأدب» مقالاً موجوداً ضمن دراسات كتاب «فى الثقافة المصرية» عن الخصائص الموضوعية والخصائص «الشكلية» للشعر، موضحا أن «الفن الجديد ليس تعبيرا بالتفعلية، وإنما هو تعبير بالصور البنائية».

ورفضت أن أكتب مقدمة لديوان «أغانى الزاحفين» لأننى لم أستطع التعامل مع ما به من مباشرة وخطابية، وعلى الرغم من أن محمد سيدأحمد كتب هذه المقدمة، فإننى الذى أتهمت، لأننى كنت الكاتب الذى ارتبط اسمه بتقديم الأدب الجديد. لقد كنت أن واعيا على عكس ما يقال. فقد كنت قادماً من منطقة مختلف فكريا لكن اللحظة التاريخية هى الأخرى كانت تختلف.

كنتُ، كما قلُت، منتهيا من رسالتي عن «المصادفة» خارجا من المدرسة الميتافيـزيقية (وهي معادية للمـاركسية). ومن خلال بحـثي قبل الانتهاء من الرسالـة كنت أتغير فكريا،

وبدلا من تقديم رسالة تؤسس الفيزياء الحديثة على المصادفة الذاتية، قدمت رسالة عن «المصادفة الموضوعية». غيرنى فلاديمير إيليتش لينين بكتابه «المادية والنقد التجريبي» ودخلتُ في العمل الفكرى والسياسى. في هذا الإطار كنتُ أتحول تُحولاً كبيراً: فمثلما خرجتُ من الفكر المثالي إلى الفكر المادى. خرجت ـ كذلك ـ من «الشكلية» إلى «الجدلية».

#### الشكل يقول المضمون

فى ذلك الوقت، كان العمل السياسى مندمجا ـ عندى ـ مع العمل الفكرى، فكان من الوارد أن يكون هناك بروز لله عمل السياسى والرؤية الأيديولوجية. على أننى، مع كل ذلك، أقرر أن المدرسة التى كانت مدرسة ماركسية صريحة فى النقد الأدبى، آنذاك، كانت هى الاقرب إلى رؤية الفن كفن من مدرسة ثانية قريبة إلى الرؤية الاجتماعية ولكن بشكل غير معمق، وغير مبين لعناصرالعملية البنيوية أو التكوين الداخلى إلا بشكل مهوش سريع.

إن أقطاب هذه المدرسة الأخرى (من أمشال الدكتور عبدالقادر القط ورجاءالنقاش والدكتور عبزالدين إسماعيل ويحيى حقى وغيرهم) لم يتناولوا الدلالات الداخلية للعمل الأدبى إلا تناولا لغوياً عاما وفضفاضاً ولم يتعرض لهم أحد باللوم، ونالت المدرسة الماركسية كل اللوم، مع أنها كانت في تقديري \_ وعلى الرغم مما ما سقناه من تحفظات صحيحة \_ الأقرب إلى تناول الظواهر الداخلية للعمل الإبداعي، على قلة الأدوات والأساليب الإجرائية المساعدة.

بعد ذلك أود أن أضيف مسألة مهمة فى تفسير ذلك الجنوح إلى الجانب الاجتماعى. ، وهى أنه فى تلك الأثناء كانت المعركة محتمدة بيننا وبين الاتجاه النقدى الأكاديمى والوصفى، وربما كان احتدام هذه المعركة يجعلنا نصل إلى الطرف الآخر المقابل لطرفهم. بل إننى، فوق ذلك، أذكر بأنه كانت هناك معركة سياسية وأيديولوجية ضدنا، من قبل كتاب كنا نراهم رجعين، راحو يروجون أننا دعاة «الأدب الأسود» ودعاة «الإرهاب فى الأدب» ويتجاهلون الجوانب الأخرى التى نهتم بها فى درس العملية الأدبية، لكى يستمروا فى هجومهم المضاد.

هكذا، كانت معركة النقد معركة أيديولوجية، أكثر منها معركة نقدية، ومن هنا أكرر القول بضرورة النظر إلى هذه المدرسة المتهمة في إطارها: لماذا قيل ما قيل، وفي أية

ظروف؟ إن هذه المدرسة، مع ذلك، هي التي خدمت الدراسة الأدبية النقدية الجمالية أكثر ما خدمتها المدارس الأخرى.

فإذا تأملنا، سنجد أن من كانوا يكتبون الدراسات التي تحلل الجانب الفني، آنذاك هم أبناء هذه المدرسة المضمونية. في كتاب «المعمار الفني عند نجيب محفوظ» مثلاً، ربما كانت محاولتي لدراسة ظواهره الفنية محاولة غيرمسبوقة، كان منطلق الكتاب هو البدء من الشكل للوصول إلى المضمون، لأن الشكل يقول. كان هذا هو مجمل الموقف.

لكن ما حدث هو أن مستولية كل ما كان يقال من قبل الاتجاهات الاجتماعية، كان ينسب إلى كل من كان يدافع، بالحق أو بالباطل عن الأدب والشعر الجديدين، كانت تنصرف تهمتُه إلى من حتى الدفاع عن الاتجاهات الزاعقة التي أرفضها. ذلك أنني في حقيقة الأمر، لم أكن أقوم بدور نقدى فقط، بل كنتُ وجها سياسيا كذلك.

على أننى \_ فى نهاية المطاف \_ لا أنكر أننــى كنت أغالى \_ فى بعض الأحيان \_ نتــيجة لظروف معينة فى إبراز الجانب الاجتماعى أو السياسى أو الوطنى.

\* \* \*

زاد من حرجى، خلال تلك الأثناء، أن محمود أمين العالم حينما عاد إلى بلده بعد ما يزيد على عشر سنوات، عاد بتحولات فكرية ونقدية باهرة:

(i)

أوّل هذه التحولات أنه كفَّ تقريباً عن كتابة الشّعر أو يكاد. والمعروف أن العالم مارس كتابة الشعر زمناً من حياته، حتى إنه أصدر ديوانين معروفين: الأول هو «كتابة على جدران زنزانة»، والثاني هو «أغنية الإنسان».

وواضح أن العالم قد أدرك أنه في هذا الشعر \_ الذي يسير فيه على منوال حركة الشعر الحر احتذاءً \_ لن يضيف جديداً ملحوظاً ولن يبتكر طريقاً منفرداً، وإنما سيظل يكرّر أساليب الشعر الحرّ المعتادة. لقد أبي أن يستمر من دون أن يجدد أو يبتكر، وهو المجدّد المبتكر المتحرك المتقلق في الفكر والسياسة والحياة، فاتخذ قراره بالتركيز في الفكر والسياسة والحياة، فاتخذ قراره بالتركيز في الفكر والسياسة يراكم إضافاته الكبيرة.

وقد اعترف العالم فى حوارنا معه (د. أمينة رشيدوفريدة النقاش وأنا) بمجلة «أدب ونقد» ـ بمناسبة عيد ميلاده السبعين (١٩٩٢) ـ أنه بمزق بين ثلاثة أشياء: الشعر، والفلسفة، والعمل السياسى: بدأت شاعراً، وتوقع منى الكثيرون أن أكون الشاعر. صلاح عبدالصبور كان يتمنى أن أستمر كنت أعيش شعراً، وآكل شعراً، وأشرب شعراً، وأفكر وأحب شعراً، ومازال الشعر فى حياتى. وكثيراً ما رغبت أن أكون شاعراً فحسب، وفى بعض الأحيان أجد فى الفكر كل شيء، لذا مات الشعر عندى، وآخر ما كتبت كان فى السبعينيات.

وأذكر في هذا الصدد أننا أثناء إعدادنا ذلك الملف عن العالم بمناسبة بلوغه السبعين أنه أعطاني \_ ضمن مواد الملف \_ قصيدتين شعريتين له لكى نضعهما في الملف وبلغ من رقته وتواضعه أن طلب منى أن أنظر فيهما بنفسى، وأن أرى فيهما رأياً، مفوضاً الأمر لى في نشرهما أو نشر إحداهما أو رفض الاثنين معا (قال لى بالحرف: أنت الشاعر، فاختر منهما ما تشاء أو اصرف النظر عنهما كلتاهما إذا كانتا في رأيك غير صالحتين، وافعل هذا من دون حرج». وقد نشرنا بالفعل إحدى القصيدتين، وها هو ذا نصها:

## قصيدة لم تكتب بعد

انطلق وحيداً في عربة رمسيس اخوض بحار المطر المتكدّس في الطرقات المتسخة عذراً يا بنتاءور لن تُلهم عنى ملحمة بطولة فانا لا أتحرك في التاريخ ليس أمامي بللا أغزوه، أحرره أو حتى أتجول فيه بعيني سائح سرقوا منى كل الطرقات إلى قادش ليس ورائي أسرى ليا اطفالي، اطفالك ياتانيس لايجرى حولى نمر أو أسد أو أتباع

لكنى ألمح خلفي جندياً يقرأ رقم العربة ماذا؟ هل جاوزتُ الحدُّ المرسوم؟ إنى أتحرك حتى اليوم بحسب الثالوث المتلّون أتباطأ، أتسمّر، أتحرك وفق مشيئة جند يملك أسرار الحركة واللون ماذا أغضبه منّى؟ هل أدرك ما أحتفلُ به اليوم؟ حتى أسرار الحركة في نفسي يعرفها هذا الجندي فليعرف أولا يعرف بل فليعرف كلُّ جنود العالم ممن يقفون بأكداس الأسلحة العصرية عند نواصى منطلقات الإنسان إنى أحتفلُ اليومَ بميلادِ شتاء شيء ما أحتفلُ بميلاده في عالم لم أعرف فيه معنى أن يولد شيء في تانيس إلا أحزانَ التعساءِ المقهورين عذراً يا بنتاءور ياشاعرى المقهور شيء ما أحتفل به يتجاوز جدر الألفة والقهر يتحرك في نفسي عبرَ الثالوث المرسوم المتلوّن عند نواصى منطلقات الإنسان.

\*\*\*

عذراً یابنتاءور إنی احتفل بمیلاد شتاء یبرقُ یرعدُ یمطرُ فی ذاتی احتفل بحلم اخضَر یترعرع فی خطواتی

أحلم، أعرف أنى أحلم فى كلماتى لكنى أعرف، أعرف ياتانيس أنى لن أبصر وجهى، وجَهك أبداً إلا فى قادش هذا وعد يابنتاءور وعهد لانتسج منه قصيدة حتى لاتمحوها أمطار الاحلام فقصيدتنا قادش وقصيدتنا لم تولد بعد

(نوفمبر ۱۹۷۲)

(ب)

ثانى هذه التحولات تحولُ فكرى، ويتجسد فى محاولة توسيع الإطار الثابت الجامد للماركسية ذلك الإطار الدى كان سائداً عند معظم المفكرين الماركسين فى الخمسينيات والستينيات، والذى كان العالمُ نفسه يُحسب واحداً من المسهمين فى إنشائه ووجوده.

ففضلاً عن روحه الحيوية وعقله المتحرك من الأصل، فإن الرجل قد احتك فى فرنسا بالتيارات الفكرية والفلسفية الجديدة المتلاطمة. وقد أسهم ذلك فى مراجعة العديد من الحتميّات التى لم تكن تهتز والفرضيات التى لم يكن يأتيها الباطلُ.

ولاعجبَ، فقد كانت فرنسا فى ذلك الحين من السبعينيات والثمانينيات تضطرم بفكر مابعد الماركسية من نظريات البنيوية والتفكيكية والألسنية وغيرها من نظراتٍ وأنساقٍ ورؤى.

وليس معنى ذلك أن الرجل قد ترك أوهجر منطلقاته الأولى الأساسية ، فقد أوضح فى المقدمة الجديدة لكتاب «فى الثقافة المصرية» اعتراضه على تسمية منهجه السابق بمجرد المنهج الاجتماعي ، مشيراً إلى «أننا نختلف مع من يسمى هذه الرؤية النقدية بالرؤية الاجتماعية ، لأنها ليست مقصورة على الجانب الاجتماعي للعمل الأدبى وحده ، وإنما هى تشمل مجمل بنيته التعبيرية الجمالية في سياقها التاريخي ، الأدبى والاجتماعي ، وفاعليتها الموضوعية».

وقد جعل ذلك العالم يؤكد على أن النقد ـ مهما تحرّيت فيه الموضوعية سيظل ذا طابع أيديولوجي وذاتي، ذلك أنه «لايمكن أن يكون علميًا خالصاً، بل سيبقى دائما في النهاية على الرغم من أدواته ومعاييره الموضوعية، نابعاً من الاختيار الأيديولوجي للناقد».

ولعل هذه الآفاق الرحبة الجديدة التي سار منها العالمُ في السنوات الأخيرة، هي ما عبّر عنه في أحد كتبه الحديثة «الفكر العربي بين الخصوصية والكونية» (١٩٩٦) بقوله الصريح «تحت عنوان دال هو «الماركسية وسريربروكست»:

"هل لا تزال الماركسية كما قال بها ماركس هى نفسها لم تتغير، وعلينا أن نرفع أعلامه وأعلامها؟". ويجيب العالم: إن الماركسية لاتـزال ـ فى تقديرى ـ تحمـل من المصادرات النظرية والتوجهات المنهجية ما يجعـلها مرجعية أساسية من مرجعيات الفكر الاشتراكى والنضال الإشتراكى". على أن الرجل يضيف بأمانة بالغة.

«لاشك أن الماركسية في عصرنا الراهن لابد أن تجدد مصادرها التي تستند إليها في تجدد ها الفكري والنضالي، فللاشك أنها سوف تستند في مرجعيتها إلى الماركسية وإلى ما استندت إليه الماركسية من مرجعيات علمية وفكرية وموضعية، ولكنها ينبغي أن تضيف إلى ذلك ما استجد منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم من تطورات علمية وتكنولوجية، وبخاصة ما يتحقق اليوم من ثورة كاملة في مجالي علوم الاتصال والمعلوماتية فضلاً عن الخبرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية السلبية والإيجابية، وخاصة خبرة انهيار النموذج السوفيتي والمنظومة الاشتراكية وانهيار حركات التحرد الوطني واحتدام الصراعات العرقية والقومية والدينية في العالم، والأزمات التي يعانيها اليوم النظام العالمي، ومحاولات الهيمنة على العالم، إلى جانب بروز حركات اجتماعية جديدة في العالم كحركات السلام والدفاع عن البيئة والجماعات المدنية والأهلية والمنظمات الدولية».

(ج)

ثالث هذه التحولات هو تحـوَّلُ ُ نقدى ، وهو مترتب ُ على التـحول السابق الفكرى، حيث إن ذلك الاتسـاع الجرئ في الرؤية الفلسـفيـة والفكرية قد شمل بدوره طريـقة النظر النقدية، تلك الطريقة التـى تبلورت في الاهتمام بالأساليب والأشكال الفنية التي يعـبّر بها الفنانُ عن مضمونه أو موقفه المفكرى والإنساني، مع عدم الاقتصار على العناية بالموقف الفكرى لدى الفنان وحده، كما كان الأمر من قبل.

وقد تجلّى هذا الاتساعُ المرنُ في مقدمة العالم للطبعه الثالثة من كتابه المشترك مع د. عبدالعظيم أنيس «في الثقافة المصرية» بمناسبة أربعة وثلاثين عاماً على صدوره، حيث عبرت شجاعة القلب ونزاهة العقل عن نفسها في نصاعة نادرة، حينما نقد المفكرُ نفسه نقداً ذاتياً، موضحاً التطورات المهمة التي طرأت على فكره وعلى منهجه النقدى: إذا زاد الاهتمام بجماليات العمل الفني، وعدم اعتبار هذه الجماليات مجرد شكل خارجي، ثم اعتماد المدارس النقدية الحديثة التي نشأت مؤخراً مثل البنيوية والألسنية والسيميوطيقيه وغيرها، مشيراً إلى أن المرحلة التي كتبت فيها مقالات (في الثقافة المصرية) كانت خالية من بروز الأدوات النقدية الحديثة ومدارسها التحليلية الدقيقة، مما جعل أدوات الناقد المصرى والعربي ـ آنذاك ـ ضعيفة فقيرة.

فى هذه المهمة يؤكد العالم: «أننا مازلنا نرى أن الجوهر الفكرَّى والمعرفَّى للكتاب لايزال صحيحاً من الناحية النظرية العامة الخالصة. فما تغيرت وجهة نظرنا فى العلاقة العضوية البنيوية الديناميكية بين الصياغة والمضمون، بين القيمة الإبداعية الجمالية والدلالة المعرفية والموقفية».

ويضيف الرجل: إلا أننا نقر أننا في الكثير من تطبيقاتنا النقدية كانت العناية بالدلالة الاجتماعية والوطنية للعمل الأدبى تغلب على العناية بالقيمة الجمالية. ولن نفسر هذا فقط و الاجتماعية والوطنية للعمل الأدبى تغلب على العناية بالقيمة الجمالية. ولن نفسر هذا صحيحاً في بعض الأحيان، وإنما نفسره في الحقيقة بعدم الاجتماعية، وإن كان هذا صحيحاً في بعض الأحيان، وإنما نفسره في الحقيقة بعدم امتلاكنا للوسائل والأليات الإجرائية لتحديد وكشف العلاقة بين الصياغة والمضمون، بين القيمة الجمالية والدلالة العامة، كشفاً موضوعياً دقيقاً.

ولعل أثمن ما تعلمناه طوال هذه السنوات هو محاولة الخروج من الأحكام العامة سواءً فيما يتعلق بالدلالة المضمونية أم القيمة الجمالية، إلى تحديد آليات هذه الدلالة وهذه القيمة على نحو أكثر دقة.

وفضلاً عن ذلك فقد تعلمنا حاجة الناقد إلى أن يتعامل مع العمل الأدبى برحابة صدر

أكبر وبعمق أكبر مما اسعفتنا به ترسانتنا النقديةُ في تلك السنوات، في أيام الشباب، وفي ظروف المد الوطني الديمقراطي. هكذا تكلّم الرجلُ.

والحقّ أن هذا هو ما حدث في دراسات العالم النقدية في العقد الأخير كله.

**(८)** 

رابع هذه التحولات، هو الاهتمامُ الجادُ الذي أبداه العالم تجاه الكتابة الجديدة ـ شعراً وقصةً ونصوصاً وخلصوصاً الشعر وكان دائماً حينما يسمعنا ـ بخاصة حسن طلب وأنا ـ يقول إنني أمام ثورة كاملة، في اللغة وفي المجازات، وفي الموسيقي وفي الموضوعات، بل وفي الواقع نفسه.

وهنا، فإن العالم لم يقف عند حدود جغرافية تجربة الشعر الحرّ التي أسهم في تصعيدها وإظهارها، كما فعل نقادُ كبارُ أخرون من أقرانه، حين ظلوا مربوطين إلى حدود ما عرفوه وسوَّغوه واستساغوه من تجديد الشعر الحر.

ولقد تجلّت سعتُه هذه مؤخراً في مبادراته بالكتابة والحديث عن شعراء وقصّاصين وأدباء جدد من الأجيال الجديدة والشابة ولعلى أذكر له على سبيل المثال مشاركته المهمة في ندوات حول شعر محمد عفيفي مطر وحسن طلب، ثم كتابته دراسات نقدية ضافية حول شعر حسن طلب ورفعت سلام وأحمد الشهاوى ونورا أمين وشعرى.

ولعل مقالته «محمد عفيفى مطر طليقاً» (أدب ونقد سبت مبر ١٩٩٥) تدل دلالة أكيدة فى هذا الصدد وإذ يقول العالم: «لاشك أن الغموض صفة أساسية من صفات الشعر والفن عامة ، لأن للأدب وللفن لغتهما الخاصة المختلفة عن لغة الحياة والواقع. ولكن تختلف مستويات الغموض ووجوهه وضرورته ووظيفته». ويتساءل العالم: «ماسر هذا التذوق المبدئى لشعر عفيفى مطر على الرغم من استغلاقه علينا؟» ويجيب برصده ملامح ما يسميه المرحلة الثانية في شعر مطر:

١\_ سيادة التدوير الكامل في بنية القصيدة.

٢\_ كثافة التعبير بالجُمل الاسمية والتخفف من حروف الوصل.

٣\_ انعدام التتابع المنطقي الشكلي في بنية الصور وفي الانتقال بين بعضها البعض.

- ٤- سيادة التعبير بالمفارقات والتناقضات والغرائبيات والتراكيب المجازية المستحدثه.
- التداخل الحميم بين العناصر المادية والمعنوية والنباتية والحيوانية والإنسانية والكونية
   عامة.
  - ٦ التشكيل القصصى أو الحكائي لبنية أغلب القصائد.
  - ٧ـ سيادة المفردات ذات النسيج اللغوى الرصين الرفيع.

ويؤكد العالم أن هذا التعانق بين البنية التعبيرية الرصينة التى ترفّ بالعتاقة والمهابة والأصالة، وارتباطها بانطلاق تجاوري مستقبلى، مع التدفق الإيقاعى السريع الجاد، وسيادة المناخ الكونى شبه السحرى، كل هذا فى تشابكه هو ما يحقق التذوق الفنَّى المبدئى بل الانبهار بالقصيدة المطرية.

ومع ذلك، فإن محمود أمين العالم - المفكّر الصلب - لايتخلى عن مواقفه بسهولة، فهو ينهى مقالته بسؤال القد يغضب بعض أصحاب الحداثة» - كما يقول السؤال هو: إذا كان شعر مطر فى المرحلة الأولى كان مشحونا برؤية نقدية لمناخات وتطلعات ومواجع مرحلة الستينيات - سواء قبل هزيمة ٦٧ أم مابعدها - وكانت المرحلة الشانية - التى رصد بعض ملامحها توا - من شعره تعبيراً عن موقف تأملى نقدى لمرحلة السبعينيات والثمانينات، فهل نتوقع مرحلة جديدةً فى شعر مطر تتواكب فنياً مع هذه المرحلة الجديدة التى نعيشها؟ مرحلة التردى والمحنة والتبعية المعمقة الشاملة، والتى لم يكن مطر فيها شاهد عصر كمثقف مبدع فحسب، بل كان كذلك هو نفسه (وجسديا) أحد ضحاياها المباشرين؟

والسؤال بالطبع ليس بريئاً كلَّ البراءة، بل يحمل في طيَّاته: تحبيذاً للمرحلة الأولى من شعر مطر، ومؤاخذة ضمنية للمرحلة الثانية التأملية عنده،. ثم مطالبة للشاعر بأن يحتوى شعرُه الجديدُ على أمور بعينها يراها الناقد ضرورية حتى ينهض الشعرُ بدوره المرتقب.

\* \* \*

ربما صار من الضرورى، الآن، أن أوضح أمراً أراه لأزماً في هذا السياق الذى نحن بصده: ذلك أنه في تلك السنوات الأخيرة، لنقل السنوات العشرة الأخيرة.، وخاصة بعد عودتى من حصار بيروت، ثم عملى في «أدب ونقد» (١٩٨٧) بجوار الناقدة والزميلة الكبيرة

فريدة النقاش، المشابهة لمحمود أمين السعالم في كثير من و جوه الشبه، فيما يتصل بالمسار والتحولات، أقول: في تلك السنوات كنتُ أنا أيضاً ـ من جانبي ـ أجد نفسي متخفّفاً يوماً بعد يوم من غلو الاهتمام الجارف بالشكل والتشكيل وحدهما، وأحاول أن اقترح لنفسي ولزملائي من الشعراء الذين يسمّونهم «جيل السبيعينات» صيغة جديدة رحبة مؤدّاها:

ليس المضمونُ في ذاته شيئاً شائناً ولابد لنا أن نجد أرضاً مشتركة نقدم بها رؤانا الجمالية والتشكيلية واللغوية الجديدة (التي لاشعر من دونها) من غير أن نبلغ الإبهام المطبق أو نغرق في التفذلك الشكلي العقيم، أو ننعزل كلَّ العزلة عن فهم الناس لنا وعن قضايا مجتمعنا الساخنة.

ولقد تفاعل العالمُ مع فكر الحـداثة وما بعدها تفاعلاً ناضجاً، راشــداً ورشيداً، وقدّم فيها رؤى ثمينة ضابطة لإيقاع الفوضى الإبداعية (الفكرية والأدبية) التي نعيشها.

فى هذا الصدد، أوضح لنا أنه «على الرغم من الاختلافات المتنبوعة والمتناقضة لمفهوم الحداثة، فهناك ما يمكن استخلاصه منها جميعاً فى ضوء تعاملنا المعاصر مع هذا المفهوم، أى أن هناك ما يمكن اعتباره قاسماً مشتركاً تماماً، على الرغم من هذه الاختلافات.

هذا القاسم المشترك هو فى تقديرى \_ يقول العالم \_ مبدأ التغيير التجديدى التطويرى التجاوزى للواقع الإنسانى والاجتماعى سواء كان هذا التغير تغييراً للعالم على حد تعبير ماركس، أم كان تغييراً للحياة على حد تعبير رامبو، وسواء كان تعبيراً جذرياً عميقاً أم تغييراً جزئياً، أو تغييراً نسبياً أم تغييراً مظهرياً برانيا وسواء كان هذا التغيير فى مجال بنية المفاهيم الفكرية والعلمية أم بنية القيم الروحية و الأخلاقية أم بنية الأذواق والرؤى الجمالية. وسواء كان تغييراً يستند إلى معرفة عقلانية موضوعية تاريخانية أم إلى إرادة القوة الاستعلائية أم إلى الأدواتية التكنولوجية النفعية.

ولهذا يتداخل ويتفاعل بالضرورة مفهوم الحداثة مع مفهوم التحديث بمستويات مختلفة، على أنهما يتداخلان دون أن يعنى هذا بالضرورة تلازمهما تلأزماً حتمياً فيشرط وجود أحدهما وجود الآخر.

إن مفهوم الحداثة يغلب على دلالته التغيير الفكرى والعلمى والجمالى والقيمى عامة، على -حين أن مفهوم التحديث يغلب على دلالته التغييرُ السياسى والاجتماعى والاقتصادى. (إبداع \_ نوفمبر ١٩٩٢).

#### هنا حدث انسجامُ حق

هو \_ كناقد \_ اقترب منا كشعراء (مع الاحتفاظ بالمقامات والمراتب): بإعطاء الاعتناء اللائق للتشكيل الفنى والجمالى فى الأدب والشعر. وأنا \_ كشاعر اقتربت منه: بإعطاء الاعتناء اللائق للتجربة الإنسانية الحارة، ولقضايا الإنسان، وتقليص النفور الأخلاقى من فكرة الموقف أو الدلالة أو المضمون لمجرد أنها كذلك.

وهكذا بلغت العلاقةُ صفاءها النادر، وصرتُ أستفيد استفادة بالغةُ من كل لقاء به، ومن كل حوار معه، ومن كل كلمة يكتبها، بغضّ النظر عن بعض الاختلافات الصغيرة في بعض الأمور الصغيرة.

#### اختلف مع العالم مرتين

الأولى: حينما أبدى رأياً أمامى حول الشعر القديم، التقليدى العمودى كان رأيه فى حينها \_ وربما مازال ان المسألة ليست مسألة \_ إشكال، وإنما المهم هو الرؤية المصبوبة فى شكل ما. فبإمكان الشاعر التقليدى، إذا كان كبيرا مقتدراً، أن يضمِّن عموده التقليدى رؤية ثورية وتقدمية هائلة، ولن يعوقه الشكل ساعتها عن أداء هذه الرؤية الثورية وضرب المثل، وقتها، بالشاعرين الكبيرين: محمد مهدى الجواهرى وعبدالله البردونى.

وكنتُ \_ ومازلتُ \_ مختلفاً مع هذا الرأى، بل وأحسبه يتنافى مع الإدراك الاجتماعى التاريخى الذى يتبناه العالم، ونتبناه معه. فقد اعتقدتُ دائما، أن الأشكال الفنية (الفنية خاصة. والأدبية منها بالذات) ليست مجرد أنية زخرفية مصمته، مثل أكواب الزجاج الفارغة، لتضع فيها ما تشاء من سوائل مهما كان اختلاف السائلُ. وإنما الأشكالُ الأدبية هي صيغُ تاريخية واجتماعية وحضارية تطرحها المراحل الاجتماعية للمجتمعات.

ومن ثم، فإن الشكل العمودى للشعر العربى القديم ليس مجرد اقتراح فرد أو اجتهاد شاعر لوحده، بقدر ما هو صوغ (على المستوى الرياضى الشكلى الصورى) لقيم المجتمع الإقطاعى التقليدى وفلسفة حضارته ورؤى حياته، وإذا كنا قد تجاوزنا هذا الطور الاجتماعى السياسى الحضارى، التقليدى، فقد كان من الضرورة الاجتماعية أن ينشأ شكل الشعر الحر مترافقاً مع دخول مجتمعاتنا طورها الحديث، وهو ما يعنى أن الكل السابق (التقليدى) قد غدا \_ بمعنى من المعانى \_ خارج التاريخ!

أما بقاء بعض نماذج الشعر العمودى حيّة حتى الآن، فتفسيره أن انتقالتنا الاجتماعية الحضارية باتجاه المجتمع الحديث لم تكن مكتملة أو صافية، بل جاءت ملتبسة مشوّهة ومنقوصة، مخلوطة فلم ننتقل ـ شأن المجتمعات التي كانت انتقالتها صحية وصافية ـ إلى الطور الرأسمالي الصرف، بل صرنا الي نظام يسميّه المفكرون «شبه إقطاعي شبه رأسمالي». وعليه، فمن ألوارد أن تظل في ثنايا مجتمعنا (الذي نصفه بصفة «الحديث» في سماته الإجمالية العامة) بقايا متلكئة من التشكيلة الاجتماعية السابقة: في الواقع وفي الشعر.

الثانية: حينما تناول حركة التجريب المعاصرة، أخذاً عليها اهتمامها «بالتجريب» التقنى على حساب «التجربة» الحيةو وميلها إلى الإعمالات الذهنية والعقلية أكثر من ميلها إلى فوران الحياة المتوهجة، واستغراقها في مضامين ثقافية متعالية على نهير الخبرة المعاشة، وقد ضرب العالم أمثلةً لهذه المآخذ من شعر بعض شعراء الحداثة.

وكان رأيى أن تهمة الإعداد الذهنى المسبق يمكن أن تنطبق على الشعر العمودى وعلى الشعر الحر، بل وعلى كل فن وأدب، وأن «التجريب» الفنى هو لبُّ «التجربة الإنسانية» والشرط الوحيد هو الصدق.

ذلك الصدقُ الذى قد لانضمن توفرَه لمجرد أن الشاعر يعبر عن خبرة حية. وأن ناقدنا الكبير وضع عينيه على التجارب التى تثبت صحة مآخذه، غاضاً النظر عن المجرى الصحى لحركة الحداثة والتجريب، وهو مجرى متخلصُ من معظم المشالب التى ذكرها، بل إن العالم اختار من شعر الشعراء البعض الذى ينطبق عليه نقده، تاركاً البعض الأخر من شعر الشعراء أنفسهم، الذى لاينطبق عليه النقد.

وكان رأيى أن الاصطناع والتزيُّد والافتعال موجودة في كل حركة، وليست مقصورة على حركة الحداثة والتجريب، وعلى الناقد أن يضع يده على المتن الرئيس السليم لاعلى الزوائد المريضة.

وعلى الرغم من هذه الاختلاف ات القليلة الصغيرة، فإن الحقيقة الكبرى فى محمود أمين العالم هى أنه رجل لايكف عن التطور.. ففى حديث مع عبدالرحمن أبو عوف (فى كتاب: حوار مع هؤلاء ـ ١٩٩٠) يقر العالم بشجاعة فاثقة أن المنهج المادى الجدلى فى

الأدب يحتاج أكثر من ذى قبل أن يخرج من الأحكام العامة التى نجدها عند كثير من النقاد الذين يثبتون المنهج المادى الجدلى فى حدود التعميمات وينبغى أن يخرجوا من هذا التثبيت إلى القوانين الداخلية لحركة الإبداع فى هذا العمل أو غيره، دون أن يفضى بهم ذلك إلى الكونية الهيكيلية فى بعض المدارس الوصفية أو الوضعية.

ويستكمل العالم اعترافه الجرىء مؤكداً أن ازدياد التمرس بقراءة الأدب وازدياد المعرفة ببعض التيارات النقدية في أوروبا جعلته يدرك العمل الأدبى أكثرمن ذى قبل دون أن يتنكب الطربق نفسه، وهو طريق كشف العلاقة الحية العضوية ما بين صياغة العمل ودلالته، «بحيث صارت عندى الآن القدرة على كشف الحركة الداخلية وقوانينها الخاصة».

هذا هو المعنى نفسه الذى قصده العالم حينما أوضح فى مقدمة كتابه عن صنع الله إبراهيم "ثلاثية الرفض والهزيمة" أن العناية بالجانب الاجتماعى فى الأدب كانت تكاد تطغى على الحركة النقدية فى العالم كله، ولكن هذا لم يكن عن تجاهل للقيمة الأدبية فى الأدب، ولكن عن انشغال بالجوانب الأخرى فيه.

بسبب هذه السماحة الواعية أحببناه.

وأطلقنا عليه \_ أنا وحسن طلب \_ لقب «الحَبْر الأعظم» بجوار الحبرين العظيمين في حياتنا: عبدالمنعم تليمة وإدوار الخراط.

\* \* \*

تعلمتُ من محمود أمين العالم دروساً عديدةً، لكن أهمها جميعاً كان ولايزال: الإيمان بحق الغير في إبداء الرأى، بل والاعتداد بهذا الرأى الآخر اعتداداً حقيقياً، والابتعاد عن الاعتقاد بأن رأيك هو الصوابُ الوحيد.

إن هذه السبماحة العقلية والرحابة الفكرية \_ بما يدلأن عليه من اتساع في الروح \_ يجعلان الرجل مثالاً رفيعاً لذكاء القلب وفطنة الطويّة، نموذجاً جليّاً نفتقده اليوم في حالاتٍ كثيرة:

فى الفكر، حينما يلغى أصحابُ الاعتقاد بأنهم الأصوب الرأى الآخر إلغاء تاماً، يصل في فاشيته الى حد نفى الآخر جسدياً لا نفى فكره فحسب. وفى السياسة، حينما يحتكر

تيارُ سياسيُّ العملَ الوطنيَّ بوهم أنه التيارُ القيِّمُ على الحقيقة و الجديرُ بقيادة الأمة، في حين ينفى الآخرين إلى خارج البلاد وإلى السجون أو إلى الموت. وفي الشعر حينما تظن مدرسة أمن مدارسه أنها المجسِّدة الوحيدة للروح الشعرية الحقة، وأنها الوكيلةُ الوحيدةُ عن الشعب أو عن عبقر، فتشطب المدارس الاخرى رامية إياها بالخروج عن الناموس الشعرى الذي تملكه هي ـ وحدها ـ بين يديها وكلها أشكالُ من الفاشية مدمرة.

وتتصل السماحة عند العالم صلة وثيقة بشمول النظر وشجاعة الرآى في آن. فهذا المفكر يعشق الشعر عشقاً، حتى إنه تجراً أكثر من أى شاعر أن يعلن في وضوح «في البدء كان الشعر»، ويفسر ذلك بقوله: فكل بدء هو إبداع، وكل إبداع هو في تقديرى شعر. الشعر في كل شيء، فالشعر لايحده هذا النسق التعبيري الذي يتجلى في كلمات لغوية ومعان وجدانية وذهنية، بل هو هذا النسق الكلى المنتظم المتغاير المختلف المتحرك المتنامي المتجدد المتفاعل المبدع دائماً في كل شيء في الكون، في الطبيعة، في الحياة، في المجتمع، في الإنسان، في كل تعبير، وفي كل فعل.

أى أنه الشعري، وليس مجرد الشعر.

وينتقد العالم - في مقالته «أزمة الشعر وأزمة الحضارة» - أولئك الذين يتعاملون مع الشعر باعتباره غايةً في ذاته، وأولئك الذين يقالمون الشعر في رسالته، ويكادون يجعلون الشعر محرد وثيقة اجتماعية أخلاقية، أو أقرب إلى الشعارات السياسية والأيديولوجية الماشرة:

الموقف الأول يخنق الشعر بتشييئه تشييئاً تقنياً، والموقف الثاني يفقد الشعر شعريتُه.

ويقدِّم العالم الموقف الناضج المتزن بقوله: إن كل قيمة جمالية خالصة هي في حدّ ذاتها رسالة تنوير وتوعية ومتعة وتواصل إنساني. إلا أن هذه القيمة الجمالية نفسها ترتفع فاعليتها الجمالية نفسها بمقدار ما تتضمنه وتلهمه من خبرة ودلالة اجتماعية إنسانية خاصة وعامة، وبمدى قدرتها التجديدية الرافضة لكل ما هو ثابت، مستقر، متخلف، مبتذل، جامد، مفروض.

كما تعلمتُ منه ضرورةَ أن نظلٌ نتعلم، وأن العقلَ يظل يتعلم إلى مالانهاية، حيث لانهاية للمعرفة، كما لا نهاية للجهل وأنه ليست هناك معرفة ثابتة أبدية حالدة: وأن على المرء الا يخجل من نقد الذات كلما دَعَتُ لذلك ضرورة.

أثناء إعداده دراسة له عن ديوانى «فقه اللذة» بلغ العالم من اعتنائه وتدقيقه أن اقترح على أن نلتقى عدة لقاءات نتحادث فيها ونتبادل الرأى، قبل أن يشرع فى كتابة دراسته القيمة (التى نشرت فى «إبداع» فى نهاية ١٩٩٤) وقد ذهبت إليه فى منزله أكثر من مرة فى لقاءات حميمة جميلة. وسوف أوجز الدروس التى خرجت بها من هذه اللقاءات فى درسين:

(أ) سألنى ذات مرة: مـتى تجد الوقت لكتابة الشعـر، وأنت مزدحم بالعمل في «أدب و «الأهالي» وغيرهما إلى هذا الحد؟

فأجبت إننى أكتبُ في الدقائق القليلة التي يحتسبها حكمُ المباراة وقتاً "بدلَ الضائع" في نهاية المباراة الأصلية، فإذا به يقول لي قولته الجميلة: "لاتظن أنكَ في هذه الدقائق القليلة خارجُ عن المباراة الأصلية. إن هذه الدقائق هي استصفاء وتقطير للمباراة كلها. أنتَ في المباراة طول الوقت".

(ب) صحيح أنه توقف كثيراً عند بعض الصور في «فقه اللذة» وحاول أن يفسرها تفسيرها المباشر القريب (ولعله في ذلك كان مازال متأثراً ببقايا منهجه القديم في مقاربة الشعر، فاستعصت واحتار.

ومع ذلك فلم يفرض تفسيره \_ حينما كتب \_ على هذه الصور المستعصية، ولم يُدنُها أو يتهمها بالفساد أو الفشل، ولم يخف حيرته إزاءها ومحاولاته العديدة للعثور فيها على باب للدخول بل إنه \_ لفرط في تواضعه وأمانته \_ لم يستبعد أن يكون العيب في طريقة القراءة لا في النص ذاته.

\* \* \*

أحببتُ محمود أمين العالم ولفتتنى - ومازالت - شخصيته وروحه، حتى إننى ضمّختُ مقطعاً من مقاطع قصيدتى «غزالُ تحت طاغية» فى ديوان «فقه اللذه» بذكره شخصياً - على طريقتى فى ذكر بعض الأسماء والمصادر والأماكن فجأة كمرجعية ذاتية ملتبسة - معتبراً إياه خيطاً من خيوط الرمز فى النصّ، أو ملمحاً من ملامح التجربة، الحياتية والشعرية:

"ظُهُرُكِ ثابتُ وصوتُك مرحمة/ هذه إجابتي على سؤال محمود أمين العالم: /رأنت حاء حوّاء/ أريد أن أشمَّكِ وأنت تـخبرين لعكة/ كيف تستيقظ الأقـنانُ والروحُ عافيه/ أنا

الذى وقفتُ أسفلَ التجمع ذاتَ ثلاثاء/. هل تذكرينَ الشهقة التي تواكبتُ مع كارمينا بورانا/ حافظي على أذنيك حسَّاستين حتى أعود من طرابلس الغرب/ أنت أنشاى وأنا الأحدبُ الذى يغفو في المسافة بين سُرتَّك ووزدتك التركيّة/ الشاطبي أضيقُ من أصابع الرَّجْلين/ أنت حاء حرَّ وعليك تثبيتُ الفحّاتِ في عَدَسةٍ».

\* \* \*

# القسم الثالث في الفكر العربي المعاصر

• 

# إشكالية الأنا والآخر عند العالم رؤية نقدية

على حسين الجابرى العراق (\*)

#### المقدمسة:

كان لمشروع تكريم رواد الفكر العربى المعاصر، في مصر الكنانة. العامل المحرك في إخراج هذه الوريقات إلى القراء الكرام. ولما كانت ظروفنا في العراق بسبب الحصار قد حالت دون وصول الكثير من إنجازات «العالم» الفلسفية والأدبية النقدية التي يتطلبها البحث في «فكر» هذا المفكر آثرنا المشاركة ببحث بسيط عن (الرؤية النقدية لإشكالية الآنا والآخر في الفكر العربي المعاصر ومكانة العالم فيها). انطلاقا من دراسة العالم القيمة المنشورة في كتاب «الفلسفة العربية المعاصرة». والمعنونة الجذور المعرفية والفلسفية للنقد الأدبي العربي الحديث والمعاصر(۱). سيقف البحث عند موضوعه الخاص (الفرد = الأنا) ومقابلاتها المنطقية والاجتماعية (العام) في الفكر الفلسفي من وجهة نظر نقدية مقارنة باحثين فيه عن خيط دقيق يشكل جوهر اهتمام العالم، ونعني به الدور النقدي للفلسفة، والنقد كما نراه «ثورة معرفية ذات معايير جمالية وخلقية» لاغني عنه في عملية النهوض والتقدم لمجتمعناالعربي الذي تحكم علاقه (الأنا) فيه أخلاقيات وملابسات لانجدها في المجتمع

<sup>(\*)</sup> أستاذ الفلسفة والفكر العربي المعاصر، جامعة بغداد.

<sup>(</sup>١) محمود أمين العالم : الجذور المعرفية والفلسفية للنقد الأدبى العربى الحديث والمعاصر، ضمن كتاب الفلسفة العربية المعاصرة. مركز دراسات الوحدة العربي بيروت، ١٩٨٨ ص ٧١ ـ ٢٠١.

الغربى، لأسباب تاريخية واجتماعية، والعالم نفسه يقول بنمط خاص للعلاقة بين «الخاص» و«العام» أو بين «الذات والموضوع» بحكم الشروط «البنيوية» التى يعيشها المجتمع العربى والإنسان العربى، مع معرفته «العميقة لطبيعة هذه العلاقة في المجتمع الآخر، وأول خصوصيات الذات العربية، تلك الظروف القاسية التى تضافرت على المواطن والأمة فتركتهما يعانيان من آثار سلبية معقدة أوجبت على «العالم» أن يدعو إلى توظيف جميع الأدوات المعرفية؛ الفلسفية والعلمية وحتى الأدبية: لتحقيق فكرة النهضة والتقدم، وإيقاف التداعى في الحياة العربية، والخروج من ظروف الانحطاط.

ولما كان «الأدب» واحداً من وسائل «التعبير» عن طبيعة المرحلة، وأداة من أدوات «التغيير» وتفجير الوعى الاجتماعى التقدمى أولى العالم \_ النقد الأدبى \_ اهتماماً خاصا لشعوره بصلة الأدب بالحياة، فيقول: «كانت الفلسفة بمعناها العام هى: محاولة للكشف عن القوانين الكلية فى الوجود الطبيعى «الموضوعى» والإنسانى «الذاتى»، فالنقد الأدبى محاولة للكشف عن القوانين الكلية فى التعبير الأدبى بشكل خاص، إنه امتداد تطبيقى يخصص لفرع من فروع الفلسفة هو علم الجمال، وهو بحث عن العام فى الخاص أو هو اكتشاف لخصوصيات العام فى واقع خاص (۱۱)، ولإيمان العالم بتلاحم مكونات بقاء الشخصية الإنسانية مع الظروف المحيطة بالإنسان، وجد أن ضغط هذه الظروف على «الفرد» العربى غير الذى يستشعره «الفرد» فى مكان آخر من الكرة الأرضية يختلف فى اشتراطاته التاريخية ومنطق تطوره وعلائقه الصراعية وشدتها أو ضعفها لذلك يقول: «ليست التأثيرات الأدبية سواء فى الفكر عامة أم الفكر النقدى خاصة إلا نتيجة للترابط والتداخل والتفاعل بين صراعاتنا السياسية والفكرية والأقتصادية والاجتماعية، الداخلية، والأوضاع الاستعمارية العدوانية السائدة فى العصر الذى نعيش فيه، فضلا عن طبيعة التوازن بين القوى المتصارعة الداخلية والخارجية المختلفة. (۱۲)

إن الوقوف على طبيعة العلاقات القائمة فى المجتمع العربى بين الفرد والجماعة وطبيعة المؤسسات وفلسفاتها، منحت (الفرد= الأنا) والدولة وضعاً خاصاً ضمن الواقع العام يوجب على المفكرين العرب التدقيق والتحليل لاكتشاف مكونات القوة فيه، على الرغم من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٧٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٧٥.

مظاهر الضعف العام البادية على المجتمع العربي.

تلك حقيقة لمسلها العالم منذُ عصر النهضة العربية، والأمة تفتش عن (هوية) لها بين هويات العالم مثلما يفتش المفكر العربي عن موقع له تحت الشمس!

لهذا طرح العالم، أو اعاد طرح سؤال المفكر العربى في التاريخ الحديث، ما العمل؟ ضمن أسئلته الفلسفية عن صعوبات النهضة، بعد أن واجه محنة «بروز الأنا» الأنا الذاتي، والأنا الاجـــــماعــى والأنا القومــى، والأنا الوطنى، تطرق أبــواب الواقع السـيــاسى والاجتماعى، وكذلك الواقع الأدبى، والنقدى متسائلاً عن مكانته في المجتمع وفي العصر، متردداً بين القديم والجـديد بين الأنا والآخر بين الداخل والخارج(۱) تلك هي الإشكالية وهذا هو منطلق هذه الدراسة، اعــتمدت على ومضـة من «ومضات العالم» الكثـيرة أو قل بذرة من بذور المعرفـة المحسنة، أنبـتت شجرة ونســجت رداء عن «الأنا والجماعـة والآخر» والدولة والواجب، والفـرد والأمة، والصـراع والحرية، والـضرورة والديمـقراطيـة والعلم والتربية، وعن النقد نفسه: أو قل نقد النقـد، سنعرض له في الصفحات الآتية من غير أن نخل بهدف العالم ولابشروط البحث العلمي.

# أولاً: إشكالية الأنا والآخر في الفكر الفلسفي الغربي

إن الحديث عن الأنا أو الذات هو البداية الصحيحة لدراسة الفرد والفردية ببعديها (الاجتماعي والتاريخي) فالفرد لايكتسب شخصيته الا من داخل بعده الاجتماعي الموضوعي أما التمييز بين الأنا الأنانية والأنا التي تنمو داخل مناخها الإنساني والحضاري فمسألة مرهونة بأداء الفرد داخل النسيج الاجتماعي والسياسي والفكري للجماعة مع جميع ما تشترطه هذه العلاقة من وسائل وأدوات اجتماعية بل إن هذه المسألة أصبحت واحدة من «ألف باء» البحث الفلسفي لدى فلاسفة الغرب والشرق، فالأنا التجريبي المعرفي غيره عند الوضعين والبراجماتين والظاهراتيين والوجوديين والهيجلين والماركسيين بل إن «الأنا بالمنهوم الاجتماعي» غيرها في المنظور النفسي وغيرها في المفهوم العلمي الصرف وغيرها بالمنظور الفلسفي.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ۷۲.

وهى داخل دائرة الفكر العربى غيرها في الفكر الغربى إذا ما أخذت في سياقها التاريخي الاجتماعي، بل ربما هي عند «الشخصانيين» العرب<sup>(۱)</sup> غيرها عند السياقية أو العقلانية العربية النقدية<sup>(۲)</sup> في أيامنا هذه.

هذا وغيره يخطر على بال الباحث مع علمه أن «الأنا» أو «الفرد» مفاهيم تنطوى «منطقياً تحت مقولة «الذاتي والذاتية» في مقابل «الموضوعي والموضوعية».

إن الإنسانية ـ كما رأى ذلك الفلاسفية ـ لم تغادر عصور اللاوعى ما قبل التاريخ إلا بعد أن شخصت أصل المشكلة وطرحت الأسئلة الفلسفية التى رتبت عليها مل، ارتباط بين «الإنسان» = الفرد= الوعمى، و«الطبيعية». . لتنامى «كون الإنسان» الجديد، وأعنى به (المجتمع= القبيلة، الأمة، المدينة، الدولة). ومثل هذا الفصل جاء خطوة أولى لمعرفة كنه العالمين الذاتى والموضوعى الاجتماعى والطبيعى.

بل إن الإنسان نفسه الكون الصغير لم يشكل بثقله المادى ـ كبدن ـ عبشا على عقل الإنسان أكثر مما شكله الإنسان الذات والنفس والعقل والروح والمشاعر والعواطف والإرادات والرغبات على نفسه وعلى مجتمعه.

ووجدنا في محاولات الفلاسفة والمفكرين، كافة، الساعين إلى الكشف عن طبيعة الإنسان الداخلية وعوالمه الخفية المقدمات الضرورية لرسم ملامح هذه «الذاتية» أو «الفردية» في هدى مرآتها ونقائضها ووجهها الآخر المحيط بل وجدناها تتسع باتساع الأفراد = الخواص وفصول أنواعها من الطرف المنطقي. في الهوية الذاتية أو الاجتماعية التي فتش عنها الفلاسفة بعامة والمفكرين العرب بخاصة ومنهم محمود أمين العالم؟ فسأل هذا السؤال من غير أن ينسى أن الفرادة في الأدب والفلسفة هي جزء من «الذاتية» التي تصل بالأنا الى ذروتها من غير أن تأسرها في دائرة «الأنانية» بالمعنى السلبي وإلا فهي تلغى الامتداد الاجتماعي للمبدع وتحرمه من إشراقات إبداعه المتحققه عملياً.

<sup>(</sup>۱) عن الشخصانية راجع أحمد على النصيرى: الإنسان فى فلسفة محمد عزيز الحبابى ــ رسالة ماجستير بإشرافنا ــ من قسم الفلسفة/ آداب بغداد ١٩٩٥ ص ٢٢ وما تلاها.

<sup>(</sup>٢) على حسين الجابرى: العرب بين منطقى الحوار والصراع، بغداد ١٩٩٦ ص ١١ ـ ٢٥٨.

نقول هذا من غير أن ننس أن ثمة حقيقة مأساوية تأخذ الذات الفردية الى أقصى مدياتها الأنانية \_ المرضية \_ فلا يرى صاحبها إلا نفسه ولايفكر الا بذاته = النرجسية! وقلا يهون الأمر لو اقتصر على بعض المبدعين (١) في الأدب والفن والفكر والسياسة والعلم . . . الخن الأمر قد يتحول إلى مرض يخنق الشخصية الإنسانية داخل قوقعة الهواجس الذاتية المعزولة والمنغلقة وكأن العالم جميعه من الناس والأشياء قد تلاشى أو ووظف من أجل ذوات معدودة راحوا يفتشون عن عوامل تفردهم خارج منطق الحق والعدل والجمال والتاريخ . . وهذه واحدة من مشكلات المجتمع العربي التي أزمت العلاقة بين الفرد والمجتمع في وقت يعاني الجميع من ظروف صعبة تركت المجتمع العربي وفلاسفته يفتشون عن حلول للمشكلات الاجتماعية والفكرية في وسط احتشدت فيه المعيقات مما لاسبيل إلى اجتيازها من غير إنجازات تاريخية وجدية، يعاد فيها طرح الاسئلة والإجابات من جديد لكي نتمكن من دخول الألف الثالث للميلاد باستحقاق وطمأنينة .

1 - وإذا تجاوزنا المفهوم اللغوى للفرد والذات ومقترباتهما أو مقابلاتهما (٢٠) في التراث العربي والعالمي إلى المفهوم الاصطلاحي وجدنا الفرد «هو المجمل الكلى للسمات والخيصائص الكامنة لكائن إنساني، والمتى من خلالها تعمل التأثيرات الخيارجية (٢٠) والموضوعية من غير أن ننفصل «الخبرات الانفعالية والشعور والحاجات» وغيرها من مكونات العنصر الذاتي في الفرد عن «العملاقات الموضوعية التي تنشأ بين الفرد وبيئته» وتبنت الموسوعة «الموقف الماركسي» - الآتي - في النظر إلى مفهوم الفرد والمجتمع وطبيعة العلاقة فيما بينهما نقداً لاذعاً للمفاهيم الرأسمالية الليبرالية عن «الأنا» و«الذات» و«الفرد» والواجب لاقترانها بمفهوم الأنانية (٤) . بخلاف ما عرضته الموسوعة الفلسفية الغربية (٥) - وحرصها على تغليب التفسير الفردي للعلاقة داخل المجتمع الليبرالي.

<sup>(</sup>۱) راجع عن ذلك دراسة الدكتور أحمد عبدالحليم عطية الموسومة التفكيك والاختلاف، جاك دريدا و الفكر العربى المعاصر ،المنشورة في كتاب (الفكر العربي على مشارف القرن الحادى والعشرين رؤية تحليلية نقدية) قضايا فكرية بإشراف محمود أمين العالم الكتاب ١٥، ١٦ يوليو1940 ص ١٥٩ ـ ١٦٩.

 <sup>(</sup>۲) راجع أبو بكر محمد الرازى: مختار الصحاح، طبعة بيروت ۱۹۸۱ ص ٤٩٦ والجرجانى: التعريفات طبعة القاهرة ۱۹۳۸ ص ٣٦ و ٥٠. وابن عربى: رسالة اصطلاحات الصوفية في كتاب تعريفات الجرجانى، ص ٣٥ و ٢٣٨ و ٤٤٣ و ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الفلسفية لروزنتال ويادين، ترجمة سمير كرم، ط ٦، بيروت ١٩٨٧، ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٥٤ و ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) الموسوعة الفلسفية المختصرة، القاهرة ١٩٦٣ ص ٧٠ و ٣٠٦ و ٤٣٨.

٢ - وإذا كان الفكر الأوروبي قد توزع في دراسته لمشكلة العلاقة بين الأنا والآخر على «الحدس العقلي» الذاتي، منذ ديكارت و«الكوجينو» ثم فخته وصولا إلى روسو ومذهبه العقلاني الحر وكانط وفكره الواجب، ومانهيم وفكرة الفضاء الاجتماعي للذات، في هدى طوباوية الأيديولوجيا(۱). فإن الفردية كما تبنتها التجريبية الإنكليزية والوضعية اللاحقة قد ازدهرت في ظل الأنظمة السياسية الليبرالية والنزعة الذاتية التي سادت في المجتمع الغربي، بخلاف الهيجلية التي كانت أول فلسفة «كليانية» وصلت بالأنا في الدولة إلى مستواها الكلي قياساً على إرادة المطلق وحركة التاريخ ووفق جدل هيجل الصارم في الحرية والضرورة ومن خلال حديثه عن حركة التاريخ وعلاقتها بالوعي والحرية والواجب، على أساس تطابق الحرية مع الضرورة من جانب وتوافق الفرد مع الدولة من جانب آخر، وتناغم العقل مع الواقع من جانب ثالث. وفق ثلاثية الفكرة والنقيض والمركب.

ولما كانت الفكرة لاتتحقق الا من خلال وجودها وضدها وعواملها التاريخية، فإن الفعاليات الفردية في نهاية المطاف ما هي إلا تحقق لإرادة المطلق العامة من خلال الأفراد ـ الأبطال ـ والمبدعين البناة الأحرار؛ الذين يستجيبون لإرادة المطلق بطريقة غير مقصودة.

وأن جميع الفعاليات ـ لاسيما الاجتماعية منها ـ صراعية كانت أم توافقية فإنما يقصد بها تطوير روح العالم «التي تتجه دوما نحو غاياتها» ألا وهي تحقيق الذات (٣) الكلي.

ومن أجل رسم العلاقة بين (الفرد) و(الدولة) في الفكر الهيجلي الكلياني لابد من معرفة دور الحرية إلى جانب الضرورة فيها.

يقول هيــجل: «فالحــرية الحقة هي مطـابقة الإرادة الحرة مع القــانون الكلي، والدولة المثاليــة تتحقق عنــدما يتلاشي التــعارض بين الحرية الفــردية والقانون العــام، أو بين الحرية

<sup>(</sup>۱) كارل منا نهايم: الأيديولوجيا والطنوباوية ترجمة د. عبندالجليل الطاهر، مطبعة الإرشناد، بغداد ۱۹۸۲، سر ۱۲۲، ۱۲۷، راجع أيضا: هنرى ايكن: عصر الأيديولوجيا - محيى الدين صبحى، مراجعة عبدالحميدحسن ط۲ دار الطليعة، بيروت ۱۹۸۲، ص ۲۷، د. عبدالرحمن بدوى: كنت: وكنالة المطبوعات الكويت، ود. عبدالسلام بن عبندالعالى: الميتافيزيقا بين العلم والايديولوجيا، دار الطليعة ط۱، بيروت ۱۹۸۱ ص۲3، ود. ناصيف نصار: الفلسفة في معركة الإيديولوجية، ط۲ بيروت ۱۹۹۱، ص ۲۲۸.

 <sup>(</sup>۲) هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ: إمام عبدالفتاح ج/١ القاهرة ١٩٧٤ ص٠٤ وما تلاها (وطبعة ٢ بيروت ١٩٨١ كذلك إمام عبدالفتاح إمام، المنهج الجدلي عند هيجل، ط٢ بيروت ١٩٨٢، ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>۳) هيجل مـحاضرات ٤٨/١ و ٨٤ و ٨٧و ٩٠ و ٩٧ راجع أيضــا كتابنا فلســفة التاريخ فــى الفكر العربى المعاصــر، بغداد ١٩٩٣ ص١٤١ ـ ٢٤٢ـ كذلك: جاك دريدا أطياف ماركس ترجمـة د. منذر العياشى وكذلك عبدالحميد صديق، تفسـير التاريخ ترجمة كاظم جوادى، بيروت، ص ٦٣.

والضرورة فنحن نكون أحراراً حين نعترف بالقانون العام كقانون، ونتبعه بوصف جوهر وجودها «ويسف هيجل الرأى القائل إن الإنسان يولد على الفطرة حرا والمجتمع هو الذى يحد من حريت. ويرى في المقابل «إن الحد من الانفعالات ليس قيداً على الحرية الفردية، بل هو شرط لازم لتحقيق الحرية، والدولة والمجتمع شرطان لتحقيق الحرية في ظل القانون العام والاخلاق. الحرية عنده نهاية وليست بداية الروح والفرد وسيلتها في التحقق الفعلى والدولة هي التي تتحقق فيها ما هية الروح وبفضلها تستوعب وتضمن نشاط الأفراد الذى يتخذ ثلاثة إشكال الدين والفلسفة والفن وبذلك يتحقق التقدم والإبداع<sup>(۱)</sup>. مع ذلك وصف ستيرنر \_ كما يقول التريكي \_ ما أكتسبه الإنسان الذى قدمه هيجل ككائن اجتماعي \_ فردى غايته مصالح كونية داخل الدولة العالمية هو خسران الذات واستلاب جديد، أي ذوبان الفرد في النسق. . وفي الدولة (۱) وذلك هو الاغتراب القاتل .

" وإلى جانب الصورة التى رسمتها الموسوعة الفلسفية الماركسية عن الفرد والذات والجماعة . . الخ التى عرضت لها فى تعريف المصطلح، وجدنا الماركسية ترى أن الحد الأول فى قضية التاريخ البشرى بأجمعه هو وجود الأفراد من البشر الأحياء على أن طبيعتهم تتوقف على الظروف المادية التى تحقق إنتاجهم (. . .) فحميع الدوافع السيكولوجية تدعمها من الباطن الأحوال المادية ، فالناس يصنعون تاريخهم الخاص مهما تكن نتيجة ذلك من حيث إن كل فرد يجرى وراء غايته المرغوبة شعورياً، والذى يشكل التاريخ هو بالضبط الحصيلة المتحصلة من هذه الإرادات الكثيرة والتى تعمل فى اتجاهات مختلفة ، ومن تأثيراتها كثيرة الجوانب على العالم الخارجى . . وسواء تحققت رغبات الإنسان الشعورية أم لم تتحقق ، فأن التاريخ تتحكم فيه دائما قوانين داخلية » . (")

ومهما يكن من أمر الخلافات عن صلة الأفراد والمجتمع وقوى الإنتاج التى شكلت الأسس المادية للنظرية الماركسية عن الفرد والمجتمع والدولة والحرية والبطولة فماركس نفسه يبدأ أول ما يبدأ في مقدمة الجزء الأول من كتابه رأس المال بسؤال له مساس بموضوع بحثنا

<sup>(</sup>۱) هجيل: محاضرات ١١٨/١، طبعة ٢ بيروت ١٩٨١.

<sup>(</sup>۲) فتحى التريكى : الفلسفة الشريدة، تونس ١٩٦٨، ص ٦٠٣.

<sup>(</sup>٣) النص اورده صديقي سعد \_ مرجع سابق ص ٨٩و ٩٧.

هذا وأعنى به "ما المبدأ الذى يحكم العلاقات بين البشر؟" "ثم يجيب قائلاً "هو إنتاج الوسائل التى يدعمون بها حياتهم، وبعد الإنتاج تبادل الأشياء التى أنتجوها، فإن على الإنسان الفرد أن يعيش ثم يستطيع ان يبدأ التفكير. . لذا فإن الأمر النهائس الذى يقرر التغيير الاجتماعي يمكن أن يوجد لافى أفكاره عن الحقيقة الأبدية والعدالة الاجتماعية، وإنما فى ما يحصل من تغير فى أسلوب الإنتاج والتبادل. (۱)

ومعنى هذا كما يراه صديقى القول بأن «الناس يعملون بلا إرادة واختيار، بل اضطراراً» بسبب بسيط هو أن وعى الناس لايعنى إشكال الوجود، «بل إن إشكال الحياة الاقتصادية والاجتماعية هي التى تعين الوعى». (\*) وما تاريخ المجتمع فى حقيقته إلا تاريخ صراع، طبقات حرّ وعبد، نبيل وعامى، سيد وخادم، رب عمل وعامل، ظالم ومظلوم ولا هم للإنسان إلا العمل من أجل تحقيق السعادة المادية وأنكر \_ ماركس \_ وجود فردية أو جماعية مطلقه قائلاً: «إن الجماعة وحدها هى الحقيقة وإن الوجود المستقل للأفراد مجرد وهم وإن كرامة الإنسان محض خداع، وكل من يفخر بأن يدعو نفسه حراً وإنساناً ذا تفكير قويم إنما يرزح تحت وطأة أفكار خاطئة أشد الخطأ» (\*) وما الناس عند ماركس «إلا حشد من المخلوقات الآلية التي لا إرادة لها» تعمل من أجل الوصول الى «المجتمع الشيوعى» من غير أن تراه، هناك فقط تقوم الفردية وتنتفى الدولة والعائلة والنقود والمؤسسات والقومية والدين.

٤ ـ وإذا كانت «الفردية» قد توزعت الساحة الفكرية الغربية الأوربية ـ الأمريكية فهى فى الأولى ذاتيه تفتش عن ماهيتها فى وسط غريب يسلبها حقيقتها كل لحظة، الوجودية كانت فى الثانية فردية ضاجة بأسباب القوة، متسلحة بالمال والجاه والمنصب والسلطات المختلفة فى فرض وجودها على الآخر وبهذا نمت فى ظل الذرائعية فرديات ليبرالية على حساب ملايين الناس وإن أطرت نفسها برتوش تتحدث عن الديمقراطية والحرية والفرص المتاحة للنجاح.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ۹۰.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٩١ ـ ٩٣و ١٠٤ نقلا عن كتاب:

Karl Marx and his liff Environment by: lash, ber lin pp. 14-15.

 <sup>(</sup>٣) راجمها في دراستنا: منطق للصراع بين الدرائعية التنفيعية والعقلانية العربية النقدية) في الثقافة العربية والتحدى، صركز دراسات الوحدة العربي، بيروت، ١٩٩٥، ص ١٢٥ ـ ١٥٧.

ولعل أوضح من رصد حقيقة هذه العلاقة في ضوء المتغيرات الجارية في العالم المعاصر، جاك دريدا حين حلل مضمون كتاب «نهاية التاريخ» لفوكوياما قائلا: «بأن هذه التحولات تشوش الأنساق الأنطولوجية للدراسات اللاهوتية، أو الفلسفات التقنية بوصفها تنظيراً وأنها لتزعج الفلسفات السياسية والمتصورات الديمقراطية الجارية. ثم إنها لتضطر المرء أن يعيد النظر في كل العلاقات بين الدولة والأمة، بين الإنسان والوطن، بين الخاص والعام. (١)

ويتساءل دريدا عن معاناة الإنسان ومشكلاته في عصرنا الحالى متبرما من المضمون «المحدد المقيد لحقوق الرجل والمرأة والطفل وللمفاهيم العامة عن المساواة والحرية والأخوة الخاصة. وللكرامة وللعلاقات بين الإنسان والمواطن. وإلى مفهوم الإنسان الإلهى أو الحيواني لذلك اقترح من أجل قلب عالم الفردية تصوراً جديداً للإنسان و المجتمع والاقتصاد والدولة بعد أن تجاوزت السلطة حدودها الاجتماعية والقانونية . وبعد ظاهرة بوليسية السلطات وكل هذا يقوض البناء الفلسفي \_ والحضارة ويحث على تقديم حلول جديدة . وعلاقات جديدة لافراد والجماعات في الغرب.

# ثانياً: إشكالية الأنا والآخر في المنظور السياني المعاصر

السيانية اتجاه فكرى ديني ـ سياسي يقول بأن تجربة الماضي والحاضر سيّان لذلك:

ا \_ إنطلق الموقف الإسلامي في ترسم العلاقة بين الأنا والآخر من فكرة الاستخلاف في الأرض جاءً في النص المقدس "إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" (1) وقال أيضا "وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض" . وقال سبحانه وتعالى: "كما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم" (1) والاستخلاف يعني أيضا امتحان الإنسان ومعرفة قدرته على الاعتبار من أخطاء الآخرين قال سبحانه "ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون" (٥). وبذلك نقترب من المعنى الذي قصده ابن عباس (رضى الله عنه) في قوله "إنما سمى الإنسان إنسانا لائه عُهدً إليه فنسيّ». (١)

<sup>(</sup>١) جاك دريدا: أطياف ماركس، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٠

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٦٥

<sup>(</sup>١) الانعام. (٥)(٤) النور: ٥٥.

<sup>(</sup>ه) يونس: ۱٤

<sup>(</sup>٦) أبو بكر الرازى: مختار الصحاح ص ٢٨.

أما عن معنى الفرد والفردية فقال سبحانه وتعالى: "وزكريا إن نادى ربه، ربّ لاتذرني فرداً وأنت خير الوارثين"(١). فالفردية هنا، تورث انقطاع النسل وهو أمر يتعارض مع فكرة الاستخلاف، وقال سبحانه «وقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة». (٢) لكون المسئولية الجزائية ونتائجها يوم القيامة، تنحصر في دائرة الفردية، لاشأن لولد أو والد أو زوج.. أو بأحد، فالفرد هو وعمله فقط «وكلهم آتية يوم القيامة فرداً» (٣). حتى الأنبياء (ع) قال سبحانه ﴿ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً﴾(١) هذا إلى جانب منات النصوص المقدسة (الآيات الكريمة) عن الجمع والجماعة (٥) لقد منح الإسلام للفردية كامل بعدها من حيث علاقة الفرد مع ربه، وفي عقـيدته وإعلان عـبوديته لـواحد أحد، الجـميع على الأرض متـساوون في حريتهم ومتساوون في عبوديتهم لسيد واحد هو الله سبحانه وتعالى، وتصل هذه «الفردية» الحرة إلى ذروتها في «المنظور الصوفي» الذي يتــوحد فيــه الفرد مع شــواهد الكون وبعده الميتافيزيفي حتى يصعب معه وصف طبيعة هذه الصلة كشفا وإشراقاً وحلولاً واتحاداً، لأنها من نمط التجارب الذاتية التي يصعب نقلها للآخرين وتستكمل مزياتها كـما رأينا في الحياة الثانية التي تمثل النصف الآخر من حياة الانسان الماورائية.

وإلى جانب هذه الفردية، هناك مجموعية تكافلية، تُجعل الإنسان مشروعا للجماعة ووسيلة من وسائل رقـيها وتعاونها على جـميع الأصعدة ليكون مؤهلاً لفكرة الاسـتخلاف ولانجاب المصواب إذا قلنا إن الحمياتين المادية والماوراثيمة تتوقف علمي البعمد الاجتماعي للإنسان، وليس على البعد الميتافيزيقي وحده! وهذا هو الجانب الحيـوي في فكرة وحدة الفرد والجماعة التي تصل بالجهاد إلى حد التفحية بالنفس من أجل الآخرين حكمة تراثية شهـيرة تقول «اعـمل لدنياك كأنك تعـيش أبدا وأعمل لآخرتك كـأنك تموت غداً» ووصل الأمر بهذه العلاقة أن جعل فلاسفة الإسلام لاسيما الفارابي سعة الاجتماع الإنساني" شرطاً

(١) الأنبياء: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩٤

<sup>(</sup>۳) مریم: ۸۵

<sup>(</sup>٤) مريم ١٩ ـ ٨٠

<sup>(</sup>٥) راجعها في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبدالباقي : القاهرة ١٩٤٥ وبيروت، دار الإحياء العربي (ب، ت) ص ۱۷۵ ـ ۱۷۷.

لتحقق السعادة الأرضية في مدينته، الفاضلة (۱) مقابل ذلك وصل موضوع الفردية والتفرد والتوحد والأنا انطلاقا من المنظور العقلي إلى مدياته الفلسفية في أبحاث ابن باجة في تدبير المتوحد وابن طفيل في حي بن يقطان اعتماداً على فرضية التعليم (۱). والاكتساب العقلي من غير حاجة إلى خيرة إنسانية اجتماعية هذا في الإسلام المزدهر والحضارة العربية الشامخة بالأمس.

٢ ـ أما اليوم فتكاد المصادر الإسلامية. تعتمد ذات المنطلقات القائلة بفكرة الاستخلاف والمعتمدة على قاعدة الحاكمية في مباحث: الدولة، والواجب والموازنة بين الفرد والمجتمع. وإذا كان محمود أمين العالم، وهو يدرس تاريخنا الحديث والمعاصر من وجهة نظر نقدية ـ أدبية قد وقف عند النظرية النقدية الإسلامية بتأمل ورؤية مستقبلية فاحصة وهو يعرض لآراء شعبه من شعب الفكر العربي المعاصر ذات الرؤية السلفية الأصولية عند سيد قطب (٣). ينقل عنه نصا يقول فيه "إن النظرية الإسلامية لا تؤمن بسلبية الإنسان في هذه الأرض ولابضالة دوره الذي يؤديه في تطوير الحياة، ومن ثم فالأدب او الفن المنبثق من التصور الإسلامي لايهتف للكائن البشري بضعفه ونقصه وهبوطه، ولا يملأ فراغ مشاعره وحياته بأطياف اللذائذ الحسية أو بالتشهير الذي لا يخلف إلا القلق والحيرة والحسد والسلبية وإنما يهتف لهذا الكائن بأشواق الاستعلاء والكلافة ويملأ فراغ حياته ومشاعره بالأهداف البشرية التي تطور الحياة وترقيها سواء في ضمير الفرد أم في واقع الجماعة. (١)

لهذا السبب عــد عماد الدين خليل النقد الفكرى الإسلامي المعاصــر «موازنة فذة نادرة بين الذات والموضوع». (٥)

٣ ـ إذا كان الأمر هكذا من وجهة النقد الأدبى فكيف نظرت الدراسات الاسلامية الفلسفية لجوهر المشكلة، أعنى علاقة الأنا بالآخر فى ظل الظروف الحالية والصراع الدائر

<sup>(</sup>۱) أبونصر الفــارابى، آراء أهل المدينة الفاضلة \_ نشــر إبراهيم الحزين، بيــروت، ب ت. ص ٦٣ وما تلاها وتحصــيل السعــادة، نشر وتحقيق جعفر آل ياسين، بيروت ص ٦١ وما تلاها.

راجع بحثنا: قراءة معاصرة لمدينة الفارابي الفاضلة، مجلة زانكو العلمية السليمانية، ع ٣ لسنة ١٩٩٧، ص ٤ و٥و٧.

<sup>(</sup>۲) راجعها بتركيز في كتاب فلسفة التاريخ في الفكر العربي ق/٣ \_ بغداد ١٩٩٣ ص ١٥٠ \_ ١٥٤ مع مصادرهما.

<sup>(</sup>٣) محمود أمين العالم: الجذور المعرفية ص ٨٥ ــ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) أيضاً ص ٨٦ نقلا عن كتاب سيد قطب: التاريخ فكرة ومنهاج ط٢ بيروت ١٩٧٨، ص ١٧ \_ ١٨.

<sup>(</sup>٥) العالم: الجذور المعرفية ص ٨٧ بعد عن عماد الدين خليل: في النقد الإسلامي المعاصر (بيروت ١٩٧٢) ص ١٧٣.

للخروج من دائرة التخلف إلى النهضة والتقدم. المتفق عليه في هذه الدراسات هو أن هذه الفردية لا تنفصل عن نطاقها الاجتماعي، ولايتحدد مصير أية جماعة إلا نتيجة لما تقدمه من أعمال، وهذا يعني أن الإنسان في هذه الدنيا غير مجبور على فعل كما «أن التاريخ الديني لاتحكمه جبريه تجعل من فعاليات الأمم المؤمنة حركة صاعدة (۱). فحسب، بل ينطوى على هامش من حرية الاختيار.

ولقد وجدنا فى أبحاث عبدالحميد صديقى الإسلامية ـ خلاصة لطبيعة العلاقة بين الأنا والآخر مرصودة على أساس التفسير الدورى للتاريخ مشيرا إلى الشكل البدائى للعلاقة بين الفرد والجماعة حيث كان «الأفراد يعيشون وفق مبادئ معينة» لها نظام خاص بها كان الفرد يتمتع فيه «بحرية غير مقيدة» وأن النسيج الاجتماعى كان أضعف من أن يقاوم إرادة الفرد».

لعلها ـ المشاعية البدائية في المفهوم الماركسي ـ لكن هذه المرحلة قادت الى نظام الملكية التى أصبح فيها «الفرد عبداً ذليلا لحاكم مستبد يجمع في شخصه جميع سلطات وصلاحيات الدولة وبهذا ضمن أفراد المملكة بجميع ممتلكاتهم وحياتهم في سبيل الدولة (٢). وكأن صديقي هنا يستعير نموذج المملكة الشرقية القديمة عند هيجل وهو يتتبع تطور وعي الحرية من خلال الدولة أما في زماننا هذا فلقد لاحظ صديقي «رقاص حقوق الفرد على الدولة يتأرجح من جهة إلى أخرى، فالمبادئ الجوهرية للديمقراطية الحديثة «تعطى حرية لاحدود لها للفرد من ناحية التسمتع بالحقوق» وتسلبها عنه في أماكن أخرى ثم ينقل قول جون ستيوارت مل عن تعامل الأفراد مع الدولة قائلا «لابد للبشر أن يراعوا في سلوكهم بعض قواعد عامة في أكثر النواحي، لكي يعرف الناس مايجب أن يتوقعوه ولكن الفرد حر في أن يأتي من أعماله الشخصية ذات البواعث الداخلية الخياصة مايشاء. . أو يمكن أن يقدم له الآخرون آراءاً تساعده في الوصول إلى حكم صحيح ومواعظ تقوى إرادته لتتضاءل الكثير من الشرور التي قد تنشأ من وراء إكراه الإنسان على فعل ما بالقوة «الجبرية».

٤ ـ مع ذلك، أظهر الموقف النقدى الإسلامى خللا كبيراً فى نظام الحرية الغربية
 كشفته التجربة العلمية لاسيما تلك التى واجهها العرب والمسلمون بوجه عام، منها.

<sup>(</sup>١) عماد الدين خليل: التفسير الإسلامي للتاريخ: ص ٢٦٣

<sup>(</sup>٢) صديقي: تفسير التاريخ ص ٣٩.

- (أ) الإنسان الغربي حرفي أن يدرس حقوق إخوانه من البشر الضعفاء.
  - (ب) هو حرّ في استغلال موارد البلاد لفوائده الشخصية.
- (ج) هو حَر في توظيف الدولة ومؤسساتها لخدمته، فليست «الدولة غير عبد رقيق للأفراد «الأقوياء». (١) في الغرب الليبرالي.

وأستخلص صديقى من جميع ذلك خلاصة تقول: إن شعار كل فرد يعمل لمصلحة نفسه أو يعسل دعمه يمر أن النفعى الذرائعى «لايصلح قاعدة لمجتمع طيب راض يسبب الشقاء \_ الناتج عن التجربة الديمقراطية المريرة التى سخرت الدولة» فى الغرب ضد الآخرين من الأبعدين وفى الشرق والوسط الأوربى \_ حين سخرت إمكاناتها ضد الأقربين يقصد التجارب الفاشية والشيوعية والنازية التى وصلت إلى حد التدخل المباشر فى جميع أشكال الحياة الإنسانية بسبب السلطات التى لاحدود لها التى استغلها حاكم فرد يسخر الحكومة لصالحه وإن عاونه بعض الأفراد(٢) فى مهمته هذه.

يستدل صديقى على استنتاجه هذا بقول «هيرخدك: إن أدّيت فرض هتلر عليك فقد دأديت فرض ألمانيا عليك وإن أديت فرض ألمانيا عليك وإن أديت فرض ألمانيا عليك وإن أديت فرض الله عليك أن أما في الدولة الشيوعية السابقة فلقد سُخر الجميع لصالح الدولة، في تجمع عومل فيه الناس «كحيوانات عصفت بقيمها وأسرها ومجتمها عواصف التخريب». (1)

٥ ـ ويرى صديقى أن طبيعة البشر لم تتغير ـ كما زعم التطوريون ـ على الرغم من تقلبات الزمن، لأسباب مختلفة تتصل بصلب المفهوم الدينى للإنسان واستخلافه فى الأرض فهو يرى:

(أ) أن الله قد منح "كل أمة عقلية مبدعة تعتمد حياتها عليها، فحين تضعف هذه العقلية تنهار حضارة الأمة ثم يموت أفرادها بعد عدد من السنين مع ذلك تبقى أفكارهم تراثهم مخفية، لتتوهج مجدداً عند أول نسمة ريح ايمانية تهب عليها في المستقبل، إنها تموت كحضارة لا كوجود بشرى.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤٠ ـ ٤١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٤١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٤١ ـ ٤٢.

(ب) أن إنسان هذا العصر مخلوق من نفس مادة الإنسان الذي كان في عصور ما قبل التاريخ، وطبيعته لم يحصل عليها تغيير جوهري<sup>(۱)</sup>. كما يعرضه أصحاب النظرية التطورية.

(ج) الإنسان «وهو يقوم بنشاطه الخلاق ويوجمه طاقاته» نحو اكتشاف آفاق جديدة للحياة ليشعر بالقلق أمام ما يكتشفه. . وأثناء تقدمه يواجه شيء من الخوف فيلتفت إلى الماضى لكى يطمئن النفس بالأصالة والتراث.

(د) أن روح الإنسان الداخلية أثناء تقدمها «تكون مقيدة بقوى تبدو وكأنها تعمل فى الاتجاه المعاكس<sup>(۲)</sup>. بتأثير قوة التراث وخشية الضياع فى لج بحر الحياة المعاصرة المتلاطم الأمواج.

(هـ) إن الأخلاق الإنسانية التي تشد المجتمع مبنية على القيم الخارجية للحياة التي لا تتغير على رغم تقلبات الزمن. وهو أمر لم يدركه فلاسفة الغرب مثل هيجل وماركس. (٣)

(و) لقد منح الله الإنسان «الإرادة الواعية والقدرة على الاختيار» لذا فقوانين حياته مختلفة تماما عن «قوانين الحياة العضوية» فبفضل العقل انتقل الإنسان من «الغريزة» إلى «الفكر» بخلاف الحيوانات، أن الإرادة الحرة والفكر هما سر امتياز الإنسان وسموه لذلك تترتب العلاقة بين الفرد والمجتمع اليوم على أساس:

١ ـ أن الفرد ليس مجرد خلية في كيان الجماعة فهو باق حتى وإن انفصل عنها.

٢ ـ سيطرة المجتمع على حياة الأفراد مستمدة أصلاً من الأفراد أنفسهم فللفرد كيانه
 الخاص الذي يريد أن يؤكده بواسطة حياة المجتمع.

" أن القول أن كل أمة أو طبقة أومدينة، مقضى عليها بالأغلال والزوال عاجلاً أو أجلا» إنما هي خرافة لايسندها دليل ولا حجة» لأنها تقوض المفهومين الفردى والاجتماعى «فالمجتمع مهما كان لايعيش إلا فينا» (أ) بل نتج عن الاندماج الكلى للفرد بالمجتمع عبادة الدولة، والمجتمع والتضحية بالافراد بوحشية وقسوة من أجل تمجيدها، أن الفردية الروحية للإنسان وسلوكه الأخلاقي في الغرب قد أخضعت تماما للمتطلبات المادية. «البحتة، لآلة

(١) المرجع السابق ص٥١.

117

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ص٥٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٥٣ \_ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٥٥.

جماعية تسمى المجتمع» بل وصل الأمر \_ كما يرى صديقى \_ ببعض النظريات أنها قاست روح الانسان بالمال». (١)

ولهذه العلة كانت الهيمنة المادية في الغرب على حياة الإنسان، وضعف شعوره الديني، واعتبار ذلك من علامات العلمية والرقى مما ساعد على ظهور معايير مزدوجة، ونفاق وتغييب للحقيقة الإنسانية. فالبعثات التبشيرية مثلاً «تُرسل من الغرب إلى العالم كي يسقى العدل وتدوم الحرية في العالم كذا ولكنهم يهملون في بلادهم أسس العدالة وجذور الحرية، مثلما يسيئون للناس في كل مكان باسم هذه المبادئ وأكثر من ذلك صار الإنسان عبداً عملوكاً لمصالحه الذاتية في حين وجد صديقي، أن المثل الأعلى للإنسان يختلف من مجتمع إلى مجتمع، ووجد في الإسلام ذروة ذلك المثل، لهذا يتمنى بعث هذا المثل وشيوعه في عالم اليوم، كما تريده الشريعة والعقيدة والنص. ويستشهد صديقي بنص لماكيفر يقول فيه وإن تقدم الفرد اجتماعيا هو أداء شخصيته المتكاملة لوظيفتها أداء كاملاً (١٠) واعتبر إذابة شخصية الفرد في المجتمع نكران للعلاقة بين الروح والخالق وعبادة للمجتمع الإنساني بدل عبادة الله. (١)

على العموم لخصت المصادر السيانية المختلفة، علاقة الأنا بالآخر أى الفرد والمجتمع والدولة على أساس منطق الاستخلاف والتكليف والعبودية وحرية الإرادة والاختيار والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فالجميع أحرار في الأرض لكنهم عبيد لرب السماوات والأرض، على وفق العلاقة الإيجابية التي تعترف بالفرادة في العلاقة الروحية، وبالاجتماعية في العلاقة التكافلية الجمعية. فعضوية الفرد الاجتماعية مثلها مثل راكب، السفينة الذي لا يحيث بموقعه تحت ذريعة الحرية والحق الفردي مادام الضرر يعم الجميع ويؤدي بالسفينة إلى الغرق إذا ما ثقب موقع جلوسه في تلك السفينة أو سمح للمياه بالتدفق إليها.

## ثالثاً: الأنا والآخر في الفكر العربي المعاصر

وقف الفكر العربى ـ منذُ الثورة الفـرنسية وما تلاها ـ حائراً أمــام سيل الفكر الغربى وحواراته الفلسفيــة عن الفرد والفردية والجماعة والحرية والدولة والعلمانــية. . مأخوذاً بهذا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٥٥ \_ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٥٦.

الرأى تارة وبنقيضه أخرى وتاره بعض المفكرين العرب فى هذا الخضم بين وضعية وتطوريه بيولوجية وذرائعية وماركسية ووجودية وتجريبية وبنيوية... إلخ. ومال البعض الآخر إلى التراث والماضى تشبثاً بالأصول والثوابت خشية الانبهار والانجرار مع التيار الوافد. ووقف فريق ثالث داعياً إلى الحياد الفلسفى والحل الوسط(١) وتحدث فريق رابع عن الفلسفة الاستقلالية.(١)

وعلى كثرة ما كتب عن الفرد والأنا أو الآخر أونحن ودور الدولة في تنظيم العلاقة بينهما والوصول بها إلى ما فيه خير الفرد ومصلحة المجتمع وجدنا ثمة خصوصية في هذه الإشكالية نشأت من كون الوضع التاريخي للفرد والمجتمع العربي يشكومن نواقص وكوابح تركت كل من الفرد والمجتمع في وضع سلبي يفتسان فيه عن هوية غائبة بفعل عوامل خارجية وداخلية «بدت معها المعالجات الغربية ضرب من التجريد المنفصل عن واقعه التاريخي وسياقه الحضاري عما يوجب على الباحثين العرب الدقة في دراسة هذه الإشكالية خارج سياقاتها الغربية التقليدية، ومادام هذا البحث في سياق تكريم الاستاذ محمود أمين العالم فلنبدأ منه بعرض وجهة نظره النقدية \_ الأدبية تجاه المناهج العربية السائدة في التاريخ الحديث وصولاً إلى العقلانية النقدية .

١ ـ لقـد وقف العالم فى فـحصـه للجواب الفلـسفى النقـدى عند إبرز المدارس التى وظفت الأدب لتحقيق هدف اجتماعى لاينفصل عن رؤاها الفلسفية الفردية أو الاجتماعية أو المركبة فى المجتمع العربى.

(أ) فالمدرسة الوجدانية \_ القائلة بفلسفة الوجدان تقوم على مفهوم يجمع بين الوجود والوجدان (٣) الذي تتوحد فيه الذات مع الوجود وفق تصور استقطب فكر العقاد ومن تناغم معه، وهو يصدر في مفهوم الحرية وغيره من مفاهيم ذات صلة بالأنا مثل «الذاتية والحيوية والفردية والوجدانية» (٤) وصولاً إلى «اكتشاف الخواص الذاتية الشخصية الحية في كل ما تناوله

<sup>(</sup>۱) راجع يحيى هسويدى: حياد فلسسفى، القاهرة ١٩٦٣، ص ٥ ـ ٦ و ٢٦ ٧٦. ودراستنا يحيى هويدى بين حـيادية الفكر وانحـياز الفلسفة ـ دراسة مقارنة ـ بغداد ١٩٩٦ ـ مسهداة للدكتور هويدى فى عيده الحامس والسبعين كذلك محمــود أمين العالم الجذور المعرفية ص ٨٩ أشار إلى كتب مثل: التعادلية لتوفيق الحكيم والوسطية العربية لعبدالحميد إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) مثل ناصيف نصار في طريق الاستقلال الفلسفي ط ٢ بيروت ١٩٧٩، ص ٢٦ ً ـ ٢١٨، وحــازم شتا في فلسفة الاستقلال الثقافي. آفاق عربية ٤٥٤ لسنة ١٩٧٥، ص ١١٩ ـ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) محمود أمين العالم : الجذور المعرفية ص ٧٧ ـ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٧٩.

الأديب من موضـوعات ذاتية واجـتماعيـة أو تتعلق بالطبيـعة الخارجـية والخبرات الإنسـانية عامة». (١)

(ب) أما مدرسة الذوق الفنى ممثلة بطه حسين فلقد توافقت رؤيته العقيدية مع ما ذهب اليه العقاد فكلاهما يصدران عن رؤية ليبرالية إصلاحية وكلاهما يمثل صعودالأنا الذاتى والأنا الاجتماعى والأنا القومى<sup>(۲)</sup> فى مواجهة الماضى التقليدى والآخر الأوروبى، على ما فى فكر طه حسين من تفتح ونزعة تحليلية، وإذا كان الجمال عند العقاد هو الحرية التى يستشعرها الفرد فى داخله، فإن الحرية عند طه حسين هى الصدق الذى يفضى بدوره إلى الجسمال الفنى، من حيث إنه تعبير عن صدق شعورى متلائم مع الحقيقة أى مع بيئته وعصره. (۳)

(ج) وإذا ما تجاوزنا النظرية النقدية الدينية المعبرة عن رؤية سلفية للأنا في علاقته مع الآخر (١٤) التي درسناها ووقفنا عند المدرسة الوسطية أو التعادلية (٥) أو الحيادية لعبد الحميد إبراهيم والحكيم ويحيى هويدى على التوالى.

وجد العالم بعضها يتسم «بالتجاوزية بشكل عام، بين العناصر المكونة للعالم الطبيعى والاجتماعى والسعبيرى وتجمع بين التجاوز والاستقلال والوحدة الخارجية وتكاد بهذا أن تكون تعميماً مسطحا لخبرة اجتماعية وطبيعية، مستمدة من العلاقات الاجتماعية القبلية والتضاريس الصحراوية (١) بجميع ما يعنيه ذلك من تناغم وتطابق بين الأفراد وهيئتهم الاجتماعية وما تطبعه الصحراء بطابع الاستقلال وحب الحرية والقيم البدوية.

(د) وعن المدرسة النقدية الجدلية، التي تضم الرؤى الفلسفية الماركسية والوجودية دخل الجهاز النقدى العربي، حيث تقول الأولى بالأساس المعرفي للأدب وبمعلوليته للواقع الذاتي والموضوعي والتاريخي يعبر فيه الذاتي عن خبرة موضوعية (۱۲) أما المفهوم السارتري فيدور

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٧٩.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص ۸۰.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص ٩٠ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ص ٩٢.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ص ٩٤.

حول الأنا المتـوترة بين وجودها المادى وهاجـسها الماهوى ومـعاناتهـا من ضغوط المجـتمع المحيط حتى تشعر بغربتها عن ذلك المحيط وسعيها للتحرر منه.

(هـ) ثم المدرسة النقدية الوضعية البنيوية \_ لاسيما عند د. زكى نجيب محمود ومسألة الحياد والوسطية. (١)

ليخلص الأستاذ محمود أمين العالم من دراسة هذه الاتجاهات المسهبة بنتائج مكثفة يدعو فيها إلى الانفتاح على تجارب العالم مع مراعاة «خصوصياتنا المادية والمعنوية والتراثية» بمنظور تحليلي علمي عقلاني ينتقد فيها أمراض العزلة والتعالى ويحث على دور فاعل للفرد في التغيير الجذري لواقعنا العربي والمشاركة الفعالة في حماية حضارة عصرنا وتطويرها إلى غير حدَّ وبغير هذا \_ كما يقول \_ لن يكون اشتغالنا الفلسفي إلا اغتراباً فلسفيا عن الفلسفة بل عن الحياة نفسها». (٢)

Y \_ إن هذه التحليلات الدقيقة للعلاقة بين الذاتي والموضوعي أو الأنا والآخر أو الخاص والعام أو الإنسان والطبيعة أو المجتمع البشرى والوجود الكوني تقودنا خارج الخطاب الداخلي للفلسفة وما يسميه المدكتور فتحي التريكي، بالخطاب الخارجي الذي لابد منه في كل قراءة للفكر العربي اليوم. المتمثل في اللغوغوس دفاعاً عن حق التفكير والإبداع للأفراد، بعيداً عن السلطات المهيمنة على الخطاب في العالم الغربي، إن التفكير كما يبدو للمتعمق \_ يرزح اليوم تحت وطأة التقنيات المعاصرة التي تتحكم في ميول الفرد وعلاقاته المختلفة بالتصور والتخمين، فلا غرابة أن ينحرف العقل عن جوهره أي في الانفتاح على الخطاب والخيال ليصبح في الأخير أداة تكريس للمعرفة وتربيضها وتقنية ربط الإنسان بلعطية الطبيعية، وستلعب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دوراً رئيساً في علما على المناوالتقني السريع في الغرب بعامة وفي البلدان التي تهيمن اقتصادياً ووجدنا كيف أن النموالتقني السريع في الغرب بعامة وفي البلدان التي تهيمن اقتصادياً وسياسياً على العالم الآن بشقيه الاشتراكي والميبرالي بخاصة قد وحد ميول الناس عامة والإنسان ذي البعد الواحد وقلص الاختلاف بين الأفراد والمجتمعات وكيف الاختيارات

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٩٥.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ص ۲۰۲.

واحتوى المعارضة داخل اللعبة السياسية وراقب تقنيا وعلمياً هوية الفرد واستبعد الآخر<sup>(۱)</sup> أو استعبده.

إن استخدام مصطلح «الشريدة» للخطاب الفلسفى يقصد به معايشة الأفراد والجماعات فى مناطق سكنهم، بعيداً عن الأبراج العاجية، هذا ما يتطلبه مجتمعنا العربى ويريده من الفلسفة «تأتى الفلسفة الشريدة اليوم إذن للدفاع عن حياة الفرد وحريته وهذا حق، إن الدفاع عن حرية الإنسان وحياته أصبحت اليوم قضية الساعة، وهى ردة فعل ثورية ومشروعة لاترفض اعتبار الإنسان العربى الة يتحكم فيها تقنيا، فهو بالأساس مزيج من العقل واللاعقل من القيود والحرية من التفكير المنظم والخيال. (٢)

" \_ ولكى تكتمل لوحة "الفكر العربى" وهو يتأمل إشكالية الأنا والآخر لابد من وقفه عند الرؤية العقلانية العربية \_ النقدية \_ التكاملية التى تتعامل مع الفرد والمجتمع على أساس التعريف بالسلب وجداول الصدق والكذب ومعايير الكشف عن جوهر الصعوبة حين استشعرها أرسطو في القضايا التى تتكافأ فيها الأدلة المؤيدة والأدلة المعارضة.

وهانحن نتابع دراساتنا فى هذا الميدان الذى بدأناه منذ نهاية سبعينيات هذا القرن ونحن نبحث عن شبكة العوامل الفاعلة فى المجتمع العربى، التى ترسم علاقة الفرد بالجماعة والخاص بالعام والذاتى بالموضوعى، والأنا بالآخر.

(1) لا على أساس الأجوبة الغربية عن هذه الإشكالية في الغرب.

(ب) ولا على أساس الإجابات المثالية أو المادية أو العقلية أو التجريبية . . إلخ أو السيانية أو الشخصانية الذاتية .

(ج) بل على أساس الوضع الحضارى الذى يمثله الواقع العربى والفرد العربى والنظام العربى والتاريخ العربي.

(د) تتضافر فيه شبكة عوامل جدلية تتسع لتضم ١٦ معادلة تتركز على أربع ركائز هي الدولة والقانون والواجب والحق.

<sup>(</sup>١) د. فتحى التريكي: الفلسفة الشريدة ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣٢.

(هـ) تقوم على خصوصية إيمانية تتكامل فيها حاجات الإنسان الشلاث كجسد وعقل وقلب رافضه المنظورات الواحدية، والحلول الجزئية المبتورة عن سياقها التاريخي \_ الحضاري والزماني والمكاني.

(و) فالإنسان الفرد هو غاية التغـيير الاجتـماعى ووسيلته يمـارس دوره على أساس التناغم بين الفرد والأمة والمواطن والوطن أو الخاص والعام. (١)

(س) من هنا اشترطت العقلانية \_ العربية \_ النقدية تحقيق الانقلاب على الذات أولاً كم قدمة لتحقيق الانقلاب على الواقع السلبى والانتقال إلى ظرف حركى افضل، يحرر الإنسان من الحيف الذى لحق به هو والمجتمع بسبب ضغوط العوامل الخارجية المستفيدة من عوامل الضعف الذاتية التى تزايدت مع تعاقب قرون الانحطاط الحضارى، وتوالى السيطرة الاجنبية المختلفة.

(ح) حداث التغيير الإيجابي لصالح الفرد والمجتمع لايقوم إلا بحضور دولة توفر المناخ الملائم لهذا التغيير وتكون عوناً لحوار مع الذات التاريخية = التراث = الاصالة وحوار مع الآخر = المعاصرة = علوم وتقنية وثورة معلوماتية حتى يتشكل بفضل هذا الحوار معادلة الفرد، والأمة والإنسانية من خلال فكرة الأمة الوسط. (٢)

(ط) إن الرؤية المنطقية للأنا مع الآخر كما تراها العقلانية العربية النقدية التكاملية من خلال المنهج الجدلى العلمى التاريخي المقارن \_ ذات فضاءات مركبة تتسع لشبكة من العلائق المتسوافقة والمتقابلة والمتناقضة والمتكاملة بين الفرد والذات والأنا والجزء والمواطن والإنسان والشخص والخاص والنسبي من جهة ومقابلاتها من جهة أخرى. العقلانية العربية النقدية التكاملية، تعترف للفرد بذاته المتميزة ودوره الإبداعي والبطولي، لكنه لايجد فاعليته إلامن خلال إطاره الموضوعي حين يضع الذات في مستوى المسئولية التاريخية (الواجب) المؤثرة في المحيط الاجتماعي، ليتأهل الفرد لمهمته الاجتماعية من غير أن يفقد سماته كذات (أنا) بفضل مناخ الحرية وما يتيحه وعيه من استعداد للتفاعل والتقدم والارتقاء.

بهذه الكيفية تجاوز العقلانيون العرب النقديون، المناقشات المجردة حول الذات والموضوع والأنا والآخر والفرد والمجتمع والجزء والكل والخاص والعالم والنسبى

<sup>(</sup>١) على حسين الجابري: الأطر الفلسفية لنظرية العمل، بغداد، ١٩٨٦، ص ١٨٨ \_ ١٨٩.

<sup>(</sup>۲) على حسين الجابرى: العرب بين منطقى الحوار والصراع ، بغداد ١٩٩٦ ص ٢٠٣

والمطلق. إلغ، وتوقفوا عند المواطن والوطن والفرد والأمة. . مثلما تجاوزا النظرات الواحدية والتجريبة والتجريبة، وعدوا المجتمع محيطاً طبيعيا للفرد ووظفوا الدولة لتكون وسيلة لتنمية الجميع ورخائهم وسعادتهم، وأن الفرد لايتقدم مهما امتلك من طاقات خارقه الا باجتماع جهوده مع الآخرين، اجتماعا حياً فاعلاً في هدى فكرة الانقلاب والتغيير التي لا تستكمل مدياتها الموضوعية إلا إذا انطلقت من أعماق الذات العربية المؤمنة ومن غير تضافر أطراف المعادلة واستواء علاقاتها البنيوية. (۱)

(ك) من خلال هذه العلاقة وتلك التفاعلية يتحقى مبدأ تبادل الأدوار وتكاملها بين الفرد والمجتمع «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» ومن غيره يصعب الحديث عن الفعل التاريخي الناشئ عن الموقف التاريخي وروح البطولة بمعناها العام (٢٠). التي لولاها لما أصبح الإنسان أثمن شيء على الأرض والذي لولاه لما كانت الحضارة والتاريخ والمؤسسات ونظم العيش، والرى والتقاليد والعلاقات الاجتماعية، والعقائد. الخ. بمثل ماهي عليه في المجتمع ولولا وعي الإنسان وعقله وحكمته وبحثه الدائب عن وضع أفضل وموقف أفضل، لما كان التغيير المستمر في مؤسساته وأنماط حياته ولا في تنظيم حياته، ووضع القوانين والأصول الاجتماعية السليمة لها.

(ل) الإنسان الحى هو الذى يسخر الطبيعة لصالحه يستنطقها، لا يكون تابعاً لها سلبيا مستسلماً لقساوتها! وبهذا فقط، يتمكن من الاختيار والانقلاب على الظروف السلبية، متى ما وعى مفارقه الواقع للحقيقة التى ينشد ويريد فرداً وجماعة أو مواطناً ووطن أو إنسان وأمة!

(م) الإنسان العاقل هو القادر على اكتشاف مسارات التوافق الاجتماعى فى مرحلته التاريخية مع الآخر، بتوسط مؤسسات تسهل مهمته، وتوفر له فرصة تحقيق فكرته المستقبلية عن الحياة الحرة السعيدة المتكافلة هكذا يسعى إلى نفى عوامل التخلف لكى تتمكن الإرادة الفردية الإنسانية من امتلاك إطارها الاجتماعى - الحضارى عن وعى واختيار ورغبة.

(ن) وهكذا تتشكل شبكة العلاقات الجدلية التي تصوغ النظرية الفلسفية العربية النقدية التكاملية من خلال تفاعل الفكر والواقع والمثالي والواقعي والروحي والمادي والاجتماعي والطبيعي والفرد والأمة والخاص والعام. (٣)

<sup>(</sup>١) د. حسام الألوسي: البنية والعلاقة، المجلة الفلسفية العربية، عدد ١٩١، عمان ١٩٩٠ ص ٣٧ ـ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) توماس كارليل: الأبطال محمد السباعي، دار الكاتب العربي، بيروت، ص ٣٢ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) د. على حسين الجابرى: العرب بين منطقى الحوار والصراع. ص ٢٠٤ ـ ٢١١.

وتحليل مرتكزات الخطاب العربي النقدى يفضى إلى تشخيص الحقيقة المستنبطة من قلب الواقع والسياق العام لهذا المجتمع. والقائلة أن محنة المجموع العربي الناشئة من ظروف خارجية قاهرة مفروضة فرضاً على ذلك المجموع، تسحق الفرد والمجتمع في مطحنة الضغط الخارجي والضعف الداخلي، لهذا السبب لم يجد \_ الفكر العقلاني النقدى النقدى التكاملي \_ ثمة مقابلة بين الفرد والمجتمع على الصعيد القومي بالمعاني التي وجدنا عليها الأمر في الفكر الغربي، مثلما لاتعتبر الأمة جمعاً كمياً للأفراد الذين يسكنون إقليمها الجغرافي! أو التاريخي بل هي معني أكبر من ذلك «الأمة فكرة تتجسد في هذا المجموع كله أو بعضه» وبفضل هذه الفكرة يتحقق التقدم الحضاري الذي لانصل إليه بالمجموع المنفعل بل بالمجموع المنفعل بل بالمجموع المنفعل الذي يرى الدوافع والأهداف والوسائل. بوضوح، ويتجاوز النزعة الاستهلاكية المقلدة، إلى حيث ينتج الحياة بجميع جزئياتها المعنوية والمادية! والمفكر القيادي هو الذي يدرك هذه الحقيقة وينطلق منها «ويستطيع تحويل العدد بالفكرة ليصل إلى الفكرة الواحدة» الذي يقرق عنها ويطرح منها كل ما يخالفها أو يناقضها؛ عندها تنفصل الأمة عن نفسها المنحطة الفاسدة (الضعف الداخلي) لتعود إلى ذاتها الصلبة (١) وهذا هو مفهوم النهضة العقلاني النقدي.

بهذه الكيفية يكون الفرد نوعا فاعلا يصنع التاريخ، ويكون المجموع مناخا وواقعاً يغنى مسيرة التقدم الحضارى بالجديد المبدع، وهكذا "تنقلب الأمة على تخلفها ووجودها الكمى المجموع وتؤكد وجودها التاريخي(٢) وتجسد جدلية الفرد والأمة تاريخيا وجدل الذات والموضوع معرفياً والأنا والآخر اجتماعياً والجزء والكل بنيويا تكاملياً وبفضل هذه الرؤية الجدلية تنكشف العلاقة الحية بين الأنا ونحن وهم بدلاً من توسط الغير بين الفرد والجماعة وتميل العلاقة لصالح الغرباء. إن المنظور العقلاني ـ النقدى ـ التكاملي هذا يبلور الصيغة الحضارية ويحقق الشكل التكاملي للخاص والعام، على صعيدي الفكر والعمل ٣ ويتجنب المضالح الغربي الذي يتحدث عن الصراع والاستغلال والاستلاب بالمفاهيم التقليدية السائدة! ويتمسك بجدلية التنوع والوحدة من غير أنه يضحي بالخصوصيات أفراد،

(۱) د. علی حسین الجابری، ص ۲۰۲ ـ ۲۱۱.

 <sup>(</sup>۲) راجع ذلك في كتاب في سبيل البعث ط ۱۵ بيروت ۱۹۷۵ ص ۱۵۷۰.

<sup>(</sup>٣) على حسين الجابرى: العرب بين منطقى الحوار والصراع المصدر السابق، ص ٢١٢.

أحزاب، اقطار عربية، عقائد، اديان وهو يعالج المعلاقة بين القطرى والقومى أو الوطنى والقومى التى اختلت بسبب ضبابية الرؤية لموضوعة الوحدة والاتحاد على الصعيد العربى أو الدينى و القومى الذى يسود الساحة العربية اليوم. (١)

إن إصلاحًا للعلاقة المهوشة بين الفرد والأمة و الدولة يلغى التناقض بين الخاص والعام ويمنح هذه الجدلية مضمونها الفلسفي والتاريخي وينظم العلاقة بين الخصوصيات العربية والتكوين السياسي والاجتماعي والحضاري والعقيدي القومي للعرب ويرفع التقاطع بين القومية والدين أو الأمة والإنسانية ويضع جــدلية الحرية والضرورة في وضع إيجابي يتمكن بفضله الفرد من إدراك الواجب إدراكاً حراً في ظل الديمقراطية التي توفرها الدولة لمواطنيها لكي تؤكد البعد الاجتماعي للمؤسسة السياسية (٢) والعمق السياسي للمجتمع ومثل هذه الصورة يصعب تحققها من غير معاناة وتعب وتضحية! بسبب شدة عوامل الضغط الخارجي وتمكن عبوامل الضعيف الداخلي من وعي إنساننا ونفسه حيين ربط الانقلاب الخارجي بالانقلاب الداخلي والانقلاب الذاتي على الواقع الموضوعي في قولــه سبحــانه ﴿إنَّ اللَّهُ لايغير مابقوم حتى يسغيروا ما بأنفسهم﴾<sup>(٣)</sup>. والذي يعتبر ثورة الوعى جــدلا وواقعاً للثورة على الفساد الاجتماعي والتخلف الحضاري لخصه لنا القائد المؤسس. عام ١٩٤٤ في قوله: لانهضية إلا من الداخل، من داخل الانحطاط تنبعث منه لتنفيه، وتستكشف اتجاهه لتعكسه، والجيل الجديد سيخرج من الواقع الفاسد، لكنه سيكون نقيضه سيـولد منه وينفصل عنه(٤) وبهذه الكيفية تصبح الدولة وسيلة التغيير لصالح الفرد والمجتمع، ويكون القانون وسيلتها في تحقيق العدالة والمساواة وبيان الحقوق والواجبات وهو أمر أخذ الكثير من تفكير الأستاذ العالم وتمنى معالجته.

خلاصة القول: إن الواقع العربي يكشف للباحث فيه عند مقارنته بالحلم العربي المشروع، جملة تناقضات سببت ازمة علاقة بين العربي والنهضة والتقدم، تركت سؤال

<sup>(</sup>١) على حسين الجابري، من مشكلات الفكر العربي في القرن العشرين، إشكالية العروبة والإسلام، مجلة •أم المعارك، ع٤ بغداد

۱۹۹۵، ص ۱۵ ـ ۳۲.

<sup>(</sup>۲) على حسين الجابرى، العرب: ص ٩٣ ـ ٢٢٥

<sup>(</sup>۳) الرعد: ۱۱

<sup>(</sup>٤) القائد المؤسس: في سبيل البعث ص ١٥٤.

أيهما أهم الفرد أو المجتمع العربي؟ (١) في خانة الميتافيزيقا لاختلاف الظروف الموضوعية بين المجتمعين، لهذا نقول عن المنظور العقلاني ـ الذي أراده العالم وغيره حلاً لمشكلة الإنسان.

أولاً: أدركت العـقلانـية ـ التكامليـة العـلاقـة الجدليـة بين الحـرية والوعى والظرف الاجتماعي والوضع التاريخي وفكرة التغيير وطليعته وقيادته.

ثانياً: جعلت حـرية الفرد مرتبطة بحرية المجتـمع ومتوافقة معـها، بها يتحقق التغـيير والإبداع والتقدم والازدهار الحضارى وإنتاج الحياة الكريمة!.

ثالثاً: لابد أن يتسمع جدل الحرية والالتـزام بعيداً عن المفاهيم الوجودية والماركسـية والذرائعية . إلخ، يصل مدياته الاجتماعية العربية والجغـرافية والنفسية والتاريخية المستقبلية الجدل الخاص والعام.

رابعاً: ربطت البطولة بالإدراك العقلانى للحرية والتعبير الواعى عنها العيدا عن فكرة السيد والعبد، وقريبا من المسرح العربى الذى يفتش له عن موضوع للبطولة فى أيامنا هذه لكى يمتلك مداه التاريخي.

خامساً: أية سلطة للمال ا(لثروة) أو القانون، لابد أن يكون وسيلة الدولة لغاية الجسماعية، تتناغم فيها العلاقية بين الفرد والمجسمع والأمة ويشرع في ظلها قانون يحدد الواجب الموضوعي المكمل للواجب الاجتماعي الأخلاقي للثروة الذي ثبت في هذه الريوع واستوطن النفوس منذُ زمن بعيد \_ يمارسه العربي من غير ضغط خارجي قسرى ويحقق تكافلية السلطة الأبوية الأخلاقية والإنسانية.

سادساً: العقلانية \_ النقدية \_ التكاملية وهى تفتش عن موقع متوازن للحرية ولعلاقة الإنسان مع محيطه الجغرافي والاجتماعي غايتها ولادة الإنسان الجديد، الذي يولد مع مرحلته التاريخية أما الجيل التاريخي، فهو الجيل الذي ينجز مهمته الحضارية بنجاح، لهذا لايمكن تحقيق الظرف الأفضل للإنسان العربي من غير ضريبة لتقدم ونهوض واجتياز عقبة التخلف الداخلي والخارجي، فالحرية المسئولة في الفكر العقلاني العربي تقوم على فكرة

<sup>(</sup>١) على حسين الجابري، العرب: ص ٢٢٧ ـ ٢٢٩.

التحرر من ضغط الضرورات الحيوية المادية ليتسنى للإنسان التحرر من القيود الداخلية النفسية والمعنوية التى تسللت إليه فى قرون الانقطاع الحضارى والسيطرة الأجنبية ليطلق طاقته.

كل هذا جعل جدليات الفكر العربى والمجتمع العربى، ذات صلة بجدليات الأصالة والمعاصرة والنهضة والانحطاط، التى تشكل جوهر الإنجاز الفلسفى الذى ينشده العرب، وهم يتأهبون لدخول القرن الحادى والعشرين، فالنهضة المنشودة للفرد وللأمة حق وواجب وهى فعل حرّ واع ينشأ من تفاعل شبكة العوامل الذاتية والموضوعية للأنا والآخر بتوسط شروط الدولة والحرية وبقية المستلزمات الديمقراطية التى أصبحت واحدة من سمات العصر، وهو أمر سعى الأستاذ محمود أمين العالم وبقية أركان الفكر العربى المعاصر من أجل تحققه «شهادة نقولها ونحن نحتفى بإنجازه الفلسفى المتميز » من هنا من بغداد.

## ارتباط الفلسفة بالأدب عند محمود أمين العالم

## نسيب نمر

الحديث عن محمود أمين العالم، ولا سيما عن ارتباط الفلسفة بالأدب، والأدب بالفلسفة في نتاجه الغني الثرى، سواء أكان موجزا أم مستفيضا إنما هـو شاق بقدر ما هو سهل وشيق، وسهل وشيق بمقدار ما هو شاق ومعقد، والسبب الأساسي في كل هذا لايرجع إلى أنه بعيد عن البلاغة في طرحه مختلف القضايا والتصدى لها وللمفاهيم والإشكاليات في كل شيء تقريبا بل إلى توخيه السهل الممتنع والبساطة في أسلوبه وتفكيره كما نلمس ونرى في معظم آثاره ونتاجه إن لم يكن فيها كلها، إلى اعتباره عن حق أن الكلمة الأصيلة المهيأة إلى الانتقال من أن تكون ذات قوة معنوية فقط إلى أن تكون لها قوة فعلية أيضا ينبغي أن تمارس تأثيرها المادى في الحياة وقوامها الموضوعي في الوجود والأشياء من خلال «النقلة» الفلسفية الكبرى من التأملية إلى التفسيرية فإلى التغيرية ثالثا، وحتى تكون كذلك أو ضعف دورها الواقعي والمسئول لابد من توخي البساطة وممارستها مثلما هي الحقيقة، ولنقل «الحقيقة الحقيقة» على وجه الدقة.

فالبساطة بمقدار ما هى سهلة إنما هى شاقة وعميقة، وبمقدار ما هى شاقة إنما هى سهلة وعميقة أيضا، مما يصح معنا القول التالى: إن الحقيقة أكثر المفاهيم والقضايا والإشكاايات بساطة وتعقيداً فى الوقت نفسه . بسيطة إلى درجة أننا نرى كل إنسان قريب منها ويتصدى لها و يحاول ذلك عن قصدية أو غير قصدية، كما أنه فى الوقت نفسه لايدركها نهائية

ومغلقة إلا في بعض علاقاتها الأساسية حتى ولو ظن أنه قادر على ذلك، وما تحديد مصطلح الفلسفة (وكل فكر بإطلاق) بأنه البحث عن الحقيقة والقبض على مرتكزاتها وأسسها وماهيتها بمؤيد ومبرهن على ما نقول. ومعروف أن أكثر المفاهيم حقيقة عن الحقيقة أنها لا تكون مجردة ومغلقة وغير واقعية أو تحولت بمعظم علاقاتها الأساسية إيمانا وتسليما مما يعد نوعا من التخلى عنها وترك البحث فيها، فهى أول الأمر وآخره، ملموسة وتقريبية أبدا إلا في بعض مرتكزاتها المكونة كخلود المادة والحركة والزمان والمكان وهي مقولات واقعية لاتخلق ولاتباد ولكنها تتبدل وتتغير وفق قوانين عامة وبمقدار أومقياس.

ولعل هذا المفهوم كان فى أساس المفاهيم والاتجاهات، السلبية والإيجابية فى الحكم على الحقيقة، وأبرز هذه المفاهيم والاتجاهات بلوغ الشكية درجة نفى الإنسان ذاته عن طريق الشك بوجوده نفسه ووجود الأشياء الواقعية كلاً، هذا فى الناحية السلبية أما فى الناحية الايجابية واستناداً إلى هذا النفى السالب ذاته وجدت بدل اللامعرفية المعرفية الذاهبة إلى نفى الحقيقة واستنباط «الحقيقة الحقيقية» التى تُعدُّ الشيء ذاته موجودا ومنفيا فى وقت واحد ومعا ما دام وجود «اللا» مشروطاً بوجود «النعم» وعلى العكس، ووجود السالب مرتبطاً بوجود الموجب وعلى الضد وما دامت الظواهر والأشياء المتحركة باستمرار والساكنة باستمرار تبعا لذلك يمتنع وجودها إلا من خلال «الوحدة التناقيضية» أو «الوحدة فى التناقض» مما يجعلنا جبراً نقر بوجود الشر فى الخير والخير فى الشر، التعقيد بالسهولة والسهولة بالتعقيد، والجهل فى العلم والعلم فى الجهل، اللا معرفية فى المعرفية وهذه فى تلك، اللا أدرية أمام الوجود والأدرية أمامه وأمام أحداثه. . . إلخ . . وإذا كانت الإشكالية كذلك، وهى كذلك، فأين الحقيقة إذن؟ أهى فى السالب وحده أم فى الموجوب فحسب أم كذلك، وهى كذلك، فأين الحقيقة إذن؟ أهى فى السالب وحده أم فى الموجوب فحسب أم

وإذا كانت فى كلا المتضادين معا فأى منهما خاصية الوجود وخاصية الأشياء الأولوية والأساسية بما فيها الإنسان ذاته بل ما المعيار الحقيقى لوجود الحقيقة؟ ثم لماذا تتغير الأشياء؟ وكيف تتغير وتتبدل؟ وإلى أين تمضى حيثما تتبدل وتتغير؟ وأخيراً إذا كان وجود «الشىء فى ذاته»، وهى مقولة فلسفية فى مصلحة الفلسفة المادية، سببا لوجود نقيضه وسببا لنفيه أيضا فأين تكمن حقيقة الحركة الخالدة وحقيقة السكونية «التماثلية» التوازنية الخركة الخالدة وحقيقة السكونية «التماثلية» التوازنية الخر..» فى الأشياء

والظواهر؟ وهل الحركة مستقلة عن السكون وهذا عن تلك؟ وهل الخاص والجزئى والوحيد مستقل تعسفيا عن العام والكلى والشمولى حتى يصح أن نطلق على «الشيء في ذاته» ماهية الجزئى أو ماهية الكلى وكلاهما في وحدة تناقضات؟

المفكر العربى محمود أمين العالم وقف، مع كل من يماثلونه في الاعتقاد بمبدأ التناقض، أمام هذه الإشكالية البسيطة والمعقدة، السهلة والشاقة، وحاول الإجابة الواقعية والعقلانية عنها فكانت بحوثه الكثيرة، في أي شأن من شئون المعرفة الإنسانية وأسبابها ونتائجها، ناهضة على أن الجزئي في الكلى والكلى لايظهر إلا من خلال الجزئي وأن كلا من الحقيقة النسبية والملموسة والحقيقة المطلقة وغير الملموسة لاتُعرف إلا من خلال الأخرى حتى ولو كان نفى ذلك ناهضاً على المنطقى والعقلاني.. ولكن أي منطقى وأي عقلاني؟!

بمعنى أن الأستاذ العالم اعتمد ما نطلق عليه نظرية «الحقيقة الحقيقية» فى أنها الخاصية الغالبة فى علاقات الأشياء والظواهر، علاقاتها السالبة أو الموجبة، الخاطئة أو الصائبة، فإذا قلنا إن الحقيقة المتضمنة هذا «الشيء فى ذاته» سالبة فلا يعنى أن هذا الشيء فى ذاته سالب تعسفى، وإذا قلنا إن الحقيقة المتضمنة ذاك مسوجبة فلا يعنى قولنا أنه غير سالب بل يعنى باختصار أنه سالب فى المشال الأول مع وجود الموجب، وأنه موجب فى المشال الثانى مع وجود السالب، ذلك أن كل شيء بإطلاق، كما بينا، موجب وسالب معا فى جميع علاقاته الأساسية والهامشية، الداخلية والخارجية، علاقاته بذاته وعلاقاته بالأخر، فهو مركب متضادات مادية توجد مركب إحساسات وعقلانيات ومركب إشارات إلخ.. بمعنى أن صفة «الشيء» الغالبة تكون سالبة أو موجبة وكذلك خاصيته وماهيته وما إلى ذلك مما يرتبط به فى شكل ما، وأن ما يقرر سلبيتها وإيجابيتها تلك العناصر المقررة الموجودة فيه نفسه، والعناصر المقررة المقررة فحسب بل فى عملية انتقاله أو «نقلته» الحركية حسب محمود أمين العالم، من النقيض إلى نقيضه، ومن الإيجابي إلى السلبي وعلى العكس ومن الخطأ أمين العالم، من النقيض إلى نقيضه، ومن الإيجابي إلى السلبي وعلى العكس ومن الخطأ إلى الصواب وعلى الضد إلخ.. إلخ..

وإذن فالحقيقة الخالصة التعسفية غير موجودة ولا ممكنة الوجود وهي مصطلح اعتمده الفلاسفة افتراضا ذهنيا لتبرير قلقهم المستمر أمام الوجود وأشيائه جميعاً فأخذ بعضهم، في

وجـه عام، بمذهب الواحـدية المثاليـة وبعضـهم بمذهب الواحـدية المادية، ثم جاء آخـرون وبهـدف حل هذه الإشكالية فـأخذوا باتجـاه (لا مذهـب) الثنائية أو على مـا ذهب يوسف ديتزجن إلى تيار الوسطية الذى ليس هو أكثر من خبيص هلامى يرثى له.

وشكل كل هذا العلة الأساسية بل الأولى لتعدد المذاهب الفلسفية أو لنشوئها ذاتها حيث نجد جميع المذاهب والتيارات الفلسفية بوجه عام تنضوى تحت لواء مذهب الواحدية المادية أو تيار الثنائية المعبر بوضوح عن الخبيص الهلامى والاعتراف والإقرار الصريح بعدم وجود الحقيقة والذى يؤكد وجود «الحقيقة الحقيقية» التى هى ببساطة ما نطلق عليه صفة الحقيقة مما ينبغى فى رأيى اعتماده بوصلة أمينة للإجابة عن هذه الأسئلة الأساسية فى رحاب الفلسفة: لماذا تتغير الأشياء وتتبدل؟ وكيف تتغير وتتبدل؟ وإلى أين تمضى عندما تتبدل وتتغير؟ أما الأسئلة الأخرى، وهى كثيرة فى عملية المعرفة، فترتبط جبراً بالأسئلة الأساسية المناسية المناسية المناسية نى العام هما:

أولاً: علاقة الكائن بالفكر وأيهما الأولوى منهما المادة والكائن أم الفكر والروح.

ثانياً: هل يمكن معرفة الوجود بصورة نهائية وتاليا معرفة الموجودات والأشياء في هذا الوجود السرمدى الذى هو ككل لا ينقص ولا يزيد بل يتحول و يتبدل على الدوام في ذاته وتناقضاته والذى هو متحرك أبدا في أشيائه وماهيته وساكن أبداً بمقدار أو حساب إذ هو لا محدود وسرمدى؟ فكيف يمكن ان يتحرك كلاً وهو مالئ المكان والزمان بمعنى أن الوجود مالئ المجان الوجود؟

وحتى تتضح لنا الإشكاليات وتأخذ أبعادها لا وفق مفهوم الحقيقة الغامض وغير المنطقى وغير الواقعى مما ينفيها جبراً بل وفق مفهوم «الحقيقة الحقيقة» الواضح والمنطقى والواقعى، وهى وحدها الحقيقة ذاتها حيث لابد لنا من تحديد مفهوم الفلسفة والبرهنة بإيجاز عن ارتباط الفلسفة بالأدب عند مفكرنا العميق محمود أمين العالم، ثم معرفة مذهبه الفلسفى أهو واحدى مادى أو واحدى مثالى أم أنه منتم إلى التيار الذى زاد الفلسفة تعقيدا ونفى منها بساطتها ومسئوليتها الأساسية؟ وأعنى به تيار الثنائية الذى وضعنا أمام إشكالية لا تحل، إذا حلت، إلا عن طريق الأسطورة، لأن هذا التيار الثنائي إذا اعتمد ثنائية الكائن والروح أولوية قول نفى أوليتهما فعلا ومعا ونفى سرمديتهما كليهما، وطرح أمام الفكر

الفلسفى مهمة البحث عن سرمدى آخر غير الواحديتين المثالية والمادية، إذا يمتنع قطعا وجود سرمديين اثنين (أولا بدائيين ولانهائيين اثنين) معا وفى وقت واحد، وتاليا يمتنع الحديث عن أولوية الكائن أو أولوية الفكر، والبحث فيها على ساس الثنائية يعنى نفى المسألة الأساسية الأولى فى الفلسفة مما ينفى الفلسفة نفسها ويوجد النظرية النافية للسببية والعلية، وهى نظرية تقودنا حتما إلى نوع من المثالية الميثولوجية الكهنوتية أو الدينية السائرة إلى ما يشبه النفى والزوال أمام تقدم الفلسفة العلمية وتطورها العاصف والعميق.

وإذا كانت الاختلافات حول مصطلح الفلسفة وماهيتها ودورها وتاريخ نشأتها واسعة وكبيرة فمما لاريب فيه أن توافقا شبه عام بين الفلاسفة والمشقفين ورجال الفكر بتعدد مذاهبهم وتباين آرائهم على ضرورة الفلسفة في كل شأن تقريبا؛ بوصفها بوصلة جميع النشاطات المعرفية بإطلاق، حتى ذهب الكثيرون منهم، وبينهم محمود أمين العالم كما هو جلى وواضح في مختلف آثاره، إلى الآخذ على هذا النحو أو ذاك بالقول ان كل إنسان فيلسوف بمقدار، مما يعنى بوضوح أن من يحاولون الابتعاد عنها أو إبعاد الغير عنها لايطلقون إلا من الفلسفة ذاتها، فالقول بالابتعاد عن الفلسفة في شئون الأدب والنقد والفنون الجميلة والتاريخ والسياسة والعلوم جميعا وما إلى ذلك إنما هو قول فلسفى لا ريب فيه ولا نقاش حوله.

فما طرحه الأستاذ العالم في مقال له سنة ١٩٩٤ بعنوان «الهشاشة النظرية في الفكر العربي المعاصر» \_ وهو ينسحب أيضا في رأينا على الفكر العالمي المعاصر- دلالة على صحة ما نقول إذ يُعذُّ الرأى القائل «بلاش فلسفة» من أخطر الآراء على مجتمعاتنا وذلك «أن لكل منا فلسفة سواء كان واعياً بها أم غير واع، وأننا في حاجة إلى أن نقف موقفا نقديا واعيا من هذه الفلسفة التي نتنفسها كل يوم لننتقل بها إلى مرحلة الوعي والوضوح والنضج. . فالفلسفة في تقديري هي قمة التنظير الفكري \_ وفكرنا العربي \_ كما ذكرت في مقدمة كتاب آخر، هربارت ماركيوز أو فلسفة الطريق المسدود الصادر سنة ١٩٧٢ عن دار الأداب في بيروت. . كما أنه في بعض آرائه الآخري يناقش فلسفيا بعض البسطاء عن لايعرفون شيئا عن الفلسفة معتبراً آراءاً معنية لهم جزءاً من الفلسفة أو التفلسف، وفي كل هذا يدعو صراحة أو تلميحا ولكنه جلي إلى النظرية العلمية الواضحة والخبرة العلمية المتنامية بدل

الشتات الفكرى والتخليط الفكرى والانتقائية الفكرية والميوعة الفكرية والتسطح الفكرى وهذا على خطورته يعده بعض ما يتسم به فكرنا العربى المعاصر من تهافت واجترار مضيفا إلى هذه السمات سمات سلبية أخرى يضيفها إلى السلبيات التي ذكرها وجزء منها مدمر للفكر الفلسفى فكيف بها كلها إذا أنحذت مجموعة منها مثل سيادة الثوابت النصية الأصولية والتماثلية غير التاريخية والثنائيات التوفيقية والرؤى اللاعقلانية والجزئية والوصفية والتعميمات المطلقة والإسقاطات الذاتية والأيديولوجية وإلى غير ذلك.

وعبارة «بلاش فلسفة» تعنى بدقة عـدم ضرورة الفلسفة، وهو تيار لايحمل بذوره من يجهل الفلسفة فقط بل وكذلك من يتجاهلها بقـصد تدعيم اللا معرفيـة مما يقود جبراً إلى العبودية الفكرية ومنها إلى العبودية الفعلية والعـملية في مختلف النشاطات الإنسانية وحتى في أبسط العلاقات بين البـشـر ولذلك فإن الأسـتاذ العـالم في نظرته الفلسـفيــة العامــة والأساسية يبقى أمينا على مفهوم الفلسفة التغييرية بتجاوز مفهوميها التأملي والتنفسيري وبالاستناد إليهما معا، إذ نراه ينطلق حسب فـرنسيس بايكون، من العملية النحلية متجاوزا العملية النملية والعملية العنكبوتية مع الاستناد إليهما، فالمهم عنده في مختلف بحوثه الأدبية ولاسيما النقدية منها صنع العسل الأصيل اللذيذ مثلما النحل وليس الاقتصار على تجميع «الحبوب» من هنا وهناك مثلما النمل ولا صياغة الوجود وأشيـائه على قياس رأس الإنسان مثلماالعنكبوت صانع بيته من رأسه وذلك لاعتبار الأستاذ العالم أن رأس الإنسان في الوجود وليس الوجود في رأس الإنسان، وربما كان هذا الاتجاه هو الذي جعله يقول في مؤلف «مفاهيم وقبضايا إشكالية» (ص٢٣١) ما يلي: «كانت الفلسفة منطلقي الأول إلى النقد الأدبي. كنــت مهمــوما بالبحث في مــفهــوم الضرورة متــجليا في مخــتلف التعــابير الإنسانية سواء أكانت إنتاجا علميا في مجال الطبيعة أم المجتمع أم النفس أم كانت إبداعا في مجـال الفكر أم الأدب أم الفن»، وهذا يدل إلى أقوال كــثيرة مماثلة، على أن الفلســفة عنده مـرتبطة جذوريا بالأدب على اخــتــلاف ضروبه جــميــعا، ولنقل إننا إذا جــردنا أدب محمود أمين العالم من المحاكمات الفلسفية نكون قد جردنا أعـماله كلها تقريبا من الأدب نفسه بوصفه (أي الأدب والأديب أيضا) كان وهو الآن وسوف يكون مسئولا أمام الحياة ومعبراً عنها وعن تطورها وتجميلها. فأى المذاهب الفلسفية أخـذ به الأستاذ العالم في الانطلاق الأول إلى النقد والأدب ثم دعم انطلاقته طوال نشاطه الأدبى والفكرى عامة ولايزال؟

أعتقد أن الجواب عن هذا السؤال واضح لايختلف فيه اثنان، وأعنى أن الفلسفة المادية العلمية المتطورة بوجه عام هى التى دفعت به نحو النقد والأدب، فإذا أدبه ونقده من وحيها في الدرجة الأولى على الرغم من آراء عدة له قد لايوافقه عليها تماما مماثلوه ممن اعتمدوا هذه المادية العلمية نفسها.

هذا فى المذهب وأما فى المنهج قد اعتمد الديالكتيك المادى أو الموضوعى، حتى استقام لديه، فى بحوثه الأدبية والنقدية على اختلافها، المذهب والمنهج على السواء، فإذا هو مادى علمى ديالكتيكى بصرف النظر، كما ذكرنا، عن بعض الثغرات غير الأساسية ولا الجوهرية عند طرحه المذهب والمنهج فى مختلف بحوثه الكثيرة والمتنوعة وفى تقويمه الفلاسفة على هذا الأساس.

ولعلنا نكون صادقين، ونتمنى ذلك، عندما نقول إن له مأثرتين لافتتين فى هذا المجال أولاهما : عدم الفصل بين المذهب والمنهج كأن يكون ماديا فى المذهب وميتافيزيقيا (ضد ديالكتيكى) فى المنهج وثانيتهما: عدم الوقوع فى صورة عامة لا فى تيار الدوغماتية التى تول المذهب الفلسفى إلى دين أو إلى ضرب من الدين ولا إلى التحريفية التى تنفى عن المذهب خاصيته الأساسية فى أنه حتى الآن وأكرر حتى الآن أصح مذهب أوضح منهج وصل إليهما الفكر الفلسفى.

وبهذا المعنى، إذا صدق طرحنا، يمكن أن نضيف إلى مأثرتيه هاتين مـأثرة ثالثة هى عدم خروجه، فى صورة عامـة أيضاً، عـن خاصـية مذهـب المادية الديالكتيكيـة والمادية التاريخية الأساسـية، وهما مذهب فلسفى واحد لاينفصلان، وهى خاصـية حددها واضعو المذهب فى أنه مرشد للعمل وليس عقيدة جامدة مغلقة وهو يتطور ويتغير فى كل شىء كل شىء تقريبا، باستثناء الأسس والمرتكزات الناهض عليها وأبرزها خلود المادة ومحاميلها مثل الحركة والمكان والزمان أو أولوية الكائن على الفكر والمادة على الروح والعقل الخ.. أو أن النخاع المادى هو سبب التفكير المجرد وليس العكس إذ يمكن وجود نخاعات أو أدمغة دون فكر مجرد والعكس ممتنع حتى إذا تعطل النخاع أو الدماغ الإنساني نفى التفكير المجرد نهائياً

من رأس الإنسان، كما أن هذا الفكر ليس دليلاً على الوجود بل هو دليل على عقل الوجود وفهمه وإدراكه، أى على أن الكائن إذا كان يفكر تفكيراً مجرداً فهو موجود إنساناً أو ماهية مفكرة تماما مثلما الراقص أو المغنى إذا رقص أو غنى فليس الرقص أوالغناء هما اللذان يؤكدان وجودهما لأنهما موجودان واقعيا بل الرقص يوكد ماهية الراقص كراقص، والغناء ماهية المغنى كمغن وقس على ذلك جميع المناشط الفكرية وغيرها مما يصح معها نفى مقولة ديكارت الشهيرة: "أنا أفكر إذن أنا موجود "واستبدالها بالمقولة التالية: أنا فكر إذن أنا موجود إنساناً أو ماهية مفكرةً".

وقد أمكن لمحمود أمين العام، كما أمكن لسواه عمن يماثلونه، الوصول إلى اعتناق المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية وهذا ظاهر في بحوثه جميعاً، لأنه أخذ الفلسفة مذهبا ومنهجا بالانطلاق من المادية العلمية غير الصنمية ومن فهم دورها وتاريخها على هذا الوجه، فالفلسفة عنده وعند من يماثلونه نظريا وعمليا إنما هي، باختصار، علم القوانين العامة للوجود، طبيعة ومجتمعاً، وعلم التفكير الإنساني وعملية المعرفة، وهي شكل من أشكال الوعي الاجتماعي المتحددة في نهاية الأمر بعلاقات المجتمع الاقتصادية لأن على الإنسان حتى يضمن بقاءه واستمرار نوعه لا ذاته فقط تأمين حاجاته المادية أولاً ومن ثم يأتي دور حاجاته الاجتماعية أو المجتمعية واقعياً وبعدها يقبل على تأمين حاجاته الروحية أو الفكرية منطلقا إليها بعد نشوء الوعي عنده وتطوره بفضل آلة هذا الوعي أو علته وهي الدماغ أو النخاع وهما مادة وليسا فكرا أو روحا وإن كان نتاجهما غير مادى (فكرى أو روحي) على أساس أن النقيض شرط لوجود نقيضه ونفيه أيضا حيث إنه، بعد هذه العملية المعقدة، لايمكنه أن يوجد من دون غذاء (وهو مادى أيضاً) إنساناً ذا ماهية فكرية.

أى أن حياة الإنسان الروحية والفكرية ممتنعة بدون حياته المادية التي هي أساس وجوده «كشيء في ذاته» فيما المطلوب لتعينه إنساناً وجوده «كشيء لذاته» أيضاً إلى كونه «شيئا في ذاته» وعلى هذا الضوء نفهم مقولة السيد المسيح: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بمعنى أن الغذاء ضروري له لكي يوجد في ذاته وأما الوعي والفكر وما شابه فضروري له حتى يوجد لذاته إلى جانب وجوده في ذاته، ولو تسنى لكائن أخر ما تسنى للإنسان من حيث تطور الدماغ أو النخاع المادي إلى درجة يعى معها الأشياء ويعرفها تجريديا وليس حسيا أو تجاوبا

مع الوسط فقط لتمكن هذا الكائن من امتلاك ملكة التفكير المجرد مثلما هو الإنسان تماماً، حتى ذهب بعض المفكرين إلى القول أن القرد مشلا، وهو أقرب نوع إلى الإنسان وكلاهما من جد واحد ثم انفصلا وسار كل منهما فى اتجاه مختلف نشوءاً وارتقاءً، يمكنه أن يتحول إلى إنسان إذا ما توافرت له الشروط نفسها ناسين أن التطور الطبيعي في هذا المجال لايكرر نفسه، وأنه بعد نشوء الإنسان لايمكنه أن يرضى بكائن آخر يزاحمه فى السيادة على الطبيعة وفي أن يكون مثله موجودا في ذاته ولذاته معا، هذا على افتراض أن التطور الطبيعي كرر نفسه وأراد أن يوجد إنسانا آخر.

وعلى هذا الأساس، وعليه وحده، نفهم تماما ما تطرحه المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية عما يفهم منه أن الفلسفة تتحدد في النهاية بعلاقات المجتمع الاقتصادية، أو أن البناء الفوقي يتحدد أساسا بالبناء التحتى من غير أن ننفي أن البناء الفوقي بعدما يتحدد على مرتكزات البناء التحتى أساسا يعود فيؤثر فيه أيضا لكون النتيجة التي يولدها السبب تعود فيتؤثر في السبب إلى درجة أنها تتحول معها إلى سبب يولد نتيجة أخرى وهكذا باستمرار، مما يجعلنا نفهم، محمود أمين العالم ونحن وغيرنا عمن ينهجون هذا النهج، الأهمية الكبرى لثالوث هيجل في الموضوع ونقيض الموضوع والنتيجة المركبة حيث نقيض الموضوع، الحلقة الوسطى في هذا الثالوث، هو وحدة متضادات من الموضوع والنتيجة المركبة وإلا امتنع عليه تحويل الموضوع إلى نتيجة مركبة وهذه إلى موضوع وفي شكل استمرارى على الدوام.

ولنقل هنا أن بروقليس مؤسس الأفلاطونية الجديدة هو مستنبط الفكرة الديالكتيكية عن الشالوث إذا وصل إلى ثالوثه على أساس فكرة أفلاطون بأن المفرد يكتشف فى الكثرة والكثرة تسعى إلى تحقيق الوحدة فقال بثلاث مراحل يتم بها تطور الموجودات هى: الحلول، والتطلع إلى الأمام، والتطلع إلى الوراء، حيث إن التطور عنده لايسيسر بالانقسام أوالتحول وإنما نتيجة لاكتمال القوة، ولذلك يخلق الواحد الآخر دون أن يعتريه هو نفسه أى تغير، وربما من هذا الثالوث استنبط هيسجل ثالوثه المختلف عن ثالوث بروقليس وأن تلاقى الاثنان على أرضية المثالية فى المذهب.

وإذا كانت الفلسفة متحددة في النهاية بعلاقات المجتمع الاقتصادية فإن المسألة الرئيسة فيها باعتبارها علما خاصا هي علاقة الفكر بالوجود والوعي بالمادة مع العلم أن كل مذهب

فلسفى يسطرح حلا متطورا عينيا لهدنه الإشكالية حتى ولو كانت غير مصاغة فى الحل المطروح بشكل مباشر، مما يفسر لنا ليس تعدد المذاهب الفلسفية وتناقضاتها عامة من مادية ومثالية وثنائية وما إلى ذلك فحسب بل وكذلك تعددها ضمن المذهب العام الواحد حيث الخلافات بين المذاهب المشالية والتيارات الثنائية، ولكن تبقى الإشكالية الجواب عن السؤال االتالى: أيهما أولوى المادة أم الفكر؟ وعلى أساس الجواب ينقسم الفلاسفة إلى معسكرين كبيرين على رأى انجلز هما معسكرا المادية والمثالية على الرغم الاختلاف كما قلنا فيما بينهما والاختلاف فى داخل كل منهما ويأتى التيار الثنائي محاولاً أن يوفق بينهما فإذا هو يزيد المشكلة تعقيداً، وإذا به باسم الفلسفة يلغى أساس الفلسفة أو مرتكزها الرئيسي حيث دونه لاتكون.

وأما المسألة الأساسية الثانية في الفلسفة فهي حسب انجلز وآخرين الجواب عن السؤال الآتي: هل تمكن معرفة العالم؟ أو هل تمكن معرفة «الشيء في ذاته»؟

والخلافات هنا بين «اللا» و«النعم» واللا معرفية والمعرفية لا تقل عن الخلافات حول المسألة الأساسية الأولى حيث تختلط المناهج الفلسفية وتتعقد إلى درجة كبيرة يمتنع حصرها، ولا سيما أن الجواب لا يحدد لنا مذهب الفيلسوف وإن كان يطل على منهجه، فثمة فلاسفة ماديون في المذهب وميتافيزيقيون (ضد جدليين) في المنهج، وآخرون مثاليون في المذهب وديالكتيكيون في المنهج، وآخرون معرفيون ولكنهم في الواقع لا معرفيون، وآخرون لامعرفيون غير أنهم معرفيون مما يزيد من غموض عملية معرفة «الشيء في ذاته» الذي قال «كانط» بوجوده ولكنه قال بامتناع معرفته فاستحق عن جدارة التأييد والنقد معا من الجانبين:

أ \_ من الماديين الذين أيدوه في وجود الشيء بذاته موضوعيــا وانتقدوه لأنه قال بامتناع بعرفته.

ب \_ من المثاليين ولاسيما الكهنوتيـين منهم الذين انتقدوه على قوله بوجود الشيء في ذاته وأيدوه لجهة امتناع معرفته وإدراكه.

أما سبب تأكيد «كانط» بامتناع معرفة الشيء في ذاته المتراقص أمامه بعد معرفته بوجوده مستقلا عن الفكر والوعي وقبلهما فمنهجه الميتافيزيقي (ضد الجدلي) الذي لايكشف ولايمكن أن يكشف علة أو سبب تغير الشيء في ذاته كل لحظة وباستمرارية خالدة على قاعدة هيراقليطس: هذا العالم وهو واحد للجميع لم يخلقه إله أو بشر ولكنه كان منذ الأول وهو كائن وسوف يوجد إلى الأبد، كان ولا يزال شعلة حية تشتعل وتنطفئ تبعاً لقوانين معينة، أو على قاعدتى كونفوشيوس وهيراقليطس بأن الوجود مثلما مياه النهر يتحرك ويتغير دوماً إلى الأبد.

نقول هذا ولاننسى أن الكهنوتية أو الإيمانية الحديثة ظاهرة سافرة أومقنعة وجدت في الامعرفية كانط وقبله هيوم خشبة خلاصها في الأديان والميثولوجيا بعامة.

ونحن إذ نصل إلى هذا الاستنتاج لابد لنا من العودة قليلاً إلى المقضية الأولى الأساسية في الفلسفة لنطرح ثلاثة أسئلة مترابطة بالإضافة إلى الإنسان بدل طرح روجيه غارودى سؤالين على أساس ما طرحه لينين للتمييز بين مسألتين يخلط بينهما باستمرار مقسمو المادية ، أولاً: ما المادة فلسفيا؟ تجيب المادية العلمية عن هذا السؤال: هي الواقع الموضوعي المستقل عن الروح والذي لايحتاج إلى الروح لكي يوجد: ثانياً كيف هي المادة؟ وتجيب المادية العلمية عن هذا (عنه) هذه هي مهمة العلم بأن يعطى عن المادة تمثيلا تقريبيا متزايد الكمال على الدوام.

هذا ما طرحه روجيه غارودى فى مؤلفه «النظرية المادية فى المعرفة» استنادا إلى ما طرحه لينين فى مؤلفه «المادية والمذهب النقدى التجريبي»، مستنتجاً (أى غارودى) أن ليس ثمة «مفهوم علمى» مزعوم يختلف عن المفهوم الفلسفى للمادة وذلك لأن المادة لاتستطيع أن تفقد هذه الخاصية الأساسية فى أن تكون واقعاً موضوعياً.

ونريد نحن سؤالاً ثالثاً هو: إلى أين تمضى المادة في تغيرها الفيزيائى؟ تجيب الفلسفة المادية العلمية عنه: إن المادة كواقع موضوعى لاتخلق ولا تباد فى العام وإن تغيرت الموجودات والأشياء فى الخاص على الدوام بفعل قوانين معينة، ومهمة الوعى الإنسانى أمام هذه الإشكالية: خلود المادة فى العام وتغيرها مع علاقاتها جميعا فى الخاص، إن يؤثر فيها لأن الوعى جزء منها وهو نتاجها الأعلى، وذلك حتى يحولها من «شىء فى ذاته» إلى «شىء لأجلنا» أيضاً بوصف الإنسان وحده هو الموجود «كشىء فى ذاته ولذاته» معا فيما الكائنات العضوية الأخرى موجودة فى ذاتها فقط.

وهكذا حينما يؤثر الإنسان في المادة تعود هي بعد عملية التحويل هذه فتؤثر فيه أيضا مدعمة ومعمقة أكثر وجوده في الذات وللذات معا، ولعلنا في هذه العملية الديالكتيكية البديهية ندرك الفرق بين مفهوم المادة في العام فلسفيا ومفهوم تبدلها وتبدل علاقاتها المتعينة في الخاص فيزيائيا، بل نفهم قدرة الإنسان وحده على خلق أشكال المادة في الخاص لتكون الموجودات والأشياء في خدمته ولذاته بدل أخذها فقط كما هي معطاة من الطبيعة. إنه يفعل ذلك عن معرفة حسية وعقلية معا فيما الكائنات العضوية الأخرى تستخدمها كما هي معطاة وبمساعدة المعرفة الحسية وحدها، وهذه العملية هي إحدى الفروقات الأساسية الكبرى والحاسمة بين الإنسان والكائنات العضوية الأخرى والتي سمحت له بأن يغير تركيبة الموجودات والأشياء بعد معرفتها التقريبية والملموسة، هذه المعرفة التي تتعمق وتتطور وتغتني باستمرار وإلى ما لانهاية.

ومن الطبيعي، بعد هذا أن نفهم دور الفلسفة عامة والمادية الديالكتيكية خاصة في بلورة الحوافــز المادية أولا والفكرية والروحية ثانيــأ للنشاط الإنساني الخاص والعــام، ونفهم لماذا يكون أو ينبغى أن يكون كل إنسان فيلسوفا بمقدار؟، بل لماذا يفترض بالجميع أن يحكموا بالعقم على معتنق المقولة الغبية القائلة «بلاش فلسفة» وقد طرح الأستاذ العالم كما مر بنا ذلك سـابقا واصفاً هذه المقولـة بما يلمي: «ما أعرف شيئـاً أخطر على مجتمـعاتنا من سيادة هذا التعبير «بلاش فلسفة» وقد أشرت (في هذا المقال) إلى أن لكل منا فلسفته سواء أكان واعياً بها أم غير واع، وأننا في حاجة إلى أن نقف مـوقفا نقدياً واعياً من هذه الفلسفة التي نتنفسها كـل يوم؛ لننتقل بها إلى مرحلة الوعي والنضج»، وهذا ما أجبت به شـخصيا وفي التاريخ نفسه تقريبًا العام ١٩٦٤ عن سؤال طرحه على أحد «اليساريين» اللبنانيين بقوله: وما حاجتنا إلى الـفلسفة في العمل السياسي؟ إذ قلت له متســائلا: يظهر أنك تتهيأ للتخلى عن العمل السياسي الهادف تماما عندما تعتقد أن لاحاجة بك إلى الفلسفة فيه، وقد تتخلى عن هدف تطوير كل عمل على الإطلاق، فكرياً كان أو مادياً، عندما لاترى ضرورة للآراء والمحاكمات الفلسفية في كل شئ، إذ بدون الفلسفة لن يتمكن الإنسان من تحسين عمله العام والخاص مهما كان بسيطا ولا من تطويره وزيادة الإنتاجية والمعرفية ووضع المسيرة وتصويبها ولا القيام بأى جهد واع وعـقلاني ينبغي عليه أن يبذله من أجل تحويل الشيء في ذاته إلى «الشئ لذاتنا» أيضاً. . لم يجب ولم يناقش بل ظل صامتا وكــان صمته نهائيا بعد

حين حيث توقف عن عمله السياسي وعن التنظيم الذي كان يرأسه وخلد إلى الراحة متمثلا بقول أبى الطيب:

ذو العقــل يشقى في النعيـم بعقلـه وأخو الجهالــة في الشــقاوة ينعــم

ولعل من هذا الطرح استنبط التجهيليون واللا معرفيون والصنميون عن قصدية ظاهرة مقولتهم حول صعوبة الفلسفة وتعقيداتها ولا ضرورتها للحياة والعيش، وهو قول إذا كنا نرفض منه «لاضرورة الفلسفة» فلا يسعنا إلا أن نقبل بوجود صعوبات وتعقيدا نسبية في موضوع الفلسفة لعل أبرزها أنها لابد منها كما يقول محمود العالم لمجابهة «هذه المرحلة من حياتنــا العربية التي يتفــاقم فيها التشــتت والتفكك والتسطح والاغتــراب والتخلف في الفكر والواقع على السواء» مؤكـدين ذلك بأن فقدان الفلسفة المادية الديالكتيكيــة والتاريخية الأصلية وخروج حـملة لوائها الرئيسيين عنهـا حتى صرنا بدون فلسفة، كـان من الأسباب التي أدت إلى تفكك ما كان يسمى بالعالم الاشتراكي أو المنظومة الاشتراكية بأحزابها الحاكمة وغير الحاكمة وهو ما سيبقى هذه الأحزاب مفككة ومتهافتة إذا لم تتراجع نظريا وعمليا عن شعار "بلاش فلسفة" إلى الأخذ بالشعار الصحيح والسليم المؤكد ضرورة الفلسفة أو ضرورة النظرية التغييرية للنشاط العملي التغييري، ولعل الوقت غير بعيد لنشهد ذلك شرط أن يعود الاشتراكيون إلى قواعدهم الفلسفية كمرشد للعمل وليس كدين من الأديان، وإلى أداة تبديل وتغيير وليس اكفلسفة القمع وتبرير، وفي هذا سيكون شأنهم، إذا استمروا متمسكين به، مشابها لشأن المسيحيين مع المسيحية والمسلمين مع الإسلام، كما هو مشابه لشــأن من يقول شيئــأ ويسلك عكسه عملياً في ممارستــه وتطبيقه وتجــربته إلى درجة ذهب معها قادة أحــد الأحزاب الاشتراكية العربية وبــجرأة نادرة إلى الرد على منتقديهم من هذه الوجهـة إلى القول أن «حزبنا لـيس حزب فلاسـفة» من غيـر اهتمام بما سـيكون عليه حزبهم من ضحالة وتفكك وضعف وبعد عن الاشتـراكية العلمية التي نهضت على الأسس والمرتكزات الفلسفية والتي لاتعيش إلا بالهواء الفلسفي الأصيل والمنعش.

وأما موقفنا من القاتلين بصعوبة الفلسفة لصرف الكافة عنها والقائهم في الجهل المطلق والنسبى فلا يختلف عن موقف محمود العالم في الجوهر والماهية وإن اختلف في الشكل والظاهر، وهو في العام ناهض على المرتكز الأساسي التالي الذي من دونه تنهار جميع

المرتكزات الأخرى وتتفكك أو على الأقل تتسطح وتغترب وتتخلف فى الفكر والواقع على السواء: قبل البحث فى أى موضوع لابد أن يطرح سؤال رئيس ـ أبقى فى الذهن أم وجد طريقه إلى الإبانة: هل هذا الموضوع، والتوغل فيه ومناقشته ودراسته وتحليله وتركيبه ومحاولة كشف أسبابه ونتاجه وعلاقاته جميعا بالصورة النسبية الملموسة من الأمور الصعبة أو السهلة، الممتنعة أو الممكنة، الواجبة أو المستغنى عنها؟ فإذا وجد الإنسان صعوبة ما أو اقتنع بالاستغناء عن ذلك ازور «عنه باستثناء قلة محمن يحبون تجشم الصعاب والمشاق المعرفية، وإذا وجد سهولة ما أقبل عليه ومال إليه ورآه ضرورة وواجباً.

ولذلك فنحن مضطرون إلى طرح السؤال التالى: هل الفلسفة صعبة؟ وهل دراستها من الأمور المكنة بمقدار لكل إنسان أو هى ممتنعة على السواد وممكنة بالنسبة إلى الخاصة فقط؟ وتالياً هل الخاصة من عليهم تعاطى الفلسفة والاهتمام بها أو من واجب الكافة أن تنحو هذا النحو وتتجه هذا الاتجاه؟

مهما كان رأينا، ومهما كان رأى قادة تنظيمات وتيارات بأن تنظيماتهم وتياراتهم ليست تجمعات للفلاسفة بل تجمعات سياسية فمن المسلمات أن من يضطلع بمهمة مجتمعية وحتى فردية ويريد التصدى لها بنجاحات أكثر وإخفاقات أقل لابد له من دراسة الفلسفة والتعمق فيها أو الأقل دراسة أسسها العامة وامتلاك معرفة كافية بها، ثم اختيار المذاهب الفلسفية المنفقة مع الهدف الطبقى والاجتماعى العامل فى سبيله والناشط لبلوغه والانتهاء إليه.

نقول إن من واجب من وما يطلق عليهما مصطلح الطليعة أن يكونا منسج مين مع مفهوم الطليعة الديالكتيكى بحيث لاننقطع عن الموضوع وننحصر في النتيجة المركبة بما يعنى الوقوع في المثالية الذاتية وإملاء التاريخ واعتبار الوجود في رءوسنا بدل أن تُعدَّ رءوسنا في الوجود، ولاننقطع كذلك عن النتيجة المركبة مما يؤدى نفى أنفسنا كطليعة إيجابية والوقوع في المثالية الموضوعية لجهة السير في ذيل الأحداث التاريخية وورائها والتخلى عن التأثير في هذه الأحداث وعن العقلانية أو الواقعية المالكة ضرورتها في الكون والمجتمع والفكر أي التخلى عن مهمة التطوير والتغيير والاستسلام للجمود والتبرير وهذا كله يتطلب منا جميعا الإقبال على الفلسفة دراسة وبحثا ونقاشا وتعمقا واجتهادا في المفاهيم وبعد ذلك السعى العلمي والممارسة الفعلية الواعية التي هي محك الحقيقة بمفهومها المعرفي والعملي مستندين

فى النظرية والممارسة إلى العلاقة بين العام والخاص وبين الكلى والجنوئى فلا يكون الكلى مفصولاً عن الجزئى ولا هذا عن ذاك، وبذلك يتسنى لنا النجاح الاستمرارى فى تعميق عملية المعرفة التى هى كلية وجزئية معا، مطلقة ونسبية فى آن، كاشفة طريق التطور الديالكتيكى الموضوعى على أنه "سبيرالى" أو رفاصى أو حلزونى وما إلى ذلك متضمنا فى حلقاته الارتفاع والهبوط والمراوحة إلا أنه فى صورة عامة وكلا يتابع ارتفاعه إلى الأعلى أو تقدمه إلى الأمام دوماً بحيث لاتكون له محطة أخيرة يقف عندها ويجمد نفسه فى حدودها ويطمئن ويسكن إليها، وكم كان أعمى المعرة على حق عندما وصف عملية التطور اللانهائية هذه فى قوله: كلما أجزت مدى منها رأيت مدى.

هذه المهام التى وعاها الأستاذ العالم بعمق وعلى ضوئه أخذت بحوثه الأدبية والنقدية خاصيتها الفلسفية أثبتت أن دراسة الفلسفة ليست ممتنعة أو معقدة إلى درجة الاستحالة إلا لمن يود البحث فيها بعيداً عن الأرض والواقع والعلم والمجتمع وإلا لمن وقع فى تيارى الإيمانية الدينية والكهنوتية أو اللامعرفية واللا أدارية، أو إذا مثل بأمانة تامة الاعتقاد الذى ساد فيما مضى من أن قلة مختارة من قوة غيبية أو إلهية قادرة وحدها على فهم الفلسفة وممارستها وذلك بهدف إبعاد أكبر عدد ممكن من البشر عنها مأخوذين بشعارى «بلاش فلسفة» و«لسنا جماعة فلاسفة بل جماعة سياسية» حتى يظل الناس أو السواد الأعظم خاضعين لأوهام الغيبية والكهنوتية والمثالية على اختلاف مذاهبها وتعدد مدارسها وتباين مناهجها على الرغم من أن غايتها واحدة أو متشابهة فى الأصل، إذ ليس بعيدا عن الحقيقة وصف الفلسفة المثالية بأنها دين رفيع وإن كانت عارضت الدين عقلانيا على الرغم من انبشاقها وصدورها عنه فكانت زهرة عقيمة على شجرة المعرفة المعطاء ولكنها زهرة فى كل حال.

ولهذا كان طبيعيا أن نسمع اليوم، كما سمعنا بالأمس وكما سنسمع في الغد، من الغيبيين واللاهوتيين والكهنوتيين والصنميين وأمثالهم من يقول: «مالكم والتصدى لأسرار الكون والروح والفكرو الفلسفة، يكفيكم التسلح بالإيمان والحدس الكهنوتي وما إلى ذلك لتجميل حياتكم وتطويرها والحصول على الراحة والطمأنينة، ودعوا القضايا الأخرى التي لايدرك كنهها إلا الله دون محاولة التصدى لها أو كشف جوانبها وعلاقاتها وفهم ماهيتها التي لاتدرك ولاتكشف عن طريق الفلسفة والمنطق وذلك لأن من تفلسف وتمنطق يكون قد تخطى حدوده وتزندق».

وبعبارة موجزة نرى أن جميع هؤلاء المثاليين واللاهوتيين والكهنوتيين والغيبيين يقولون «بشكل وبآخر وبمسئولية جدية أو كاريكاتورية، ما رفضه محمود أمين العالم حينما ثار على عبارة «بلاش فلسفة» وبين خطرها على الفكر العربي بوجه خاص والفكر العالمي بوجه عام، مستبدلا إياها، مباشرة وغير مباشرة، بعبارة «بلاش تجهيل» أو «بلاش عبودية» للنص، تأكيدا بأن دعاة «بلاش فلسفة» هؤلاء يقصدون فلسفة معينة ليست هي «فلسفتهم» في أية حال وإنما الفلسفة التي تساعد على كشف تهافت «فلسفتهم» وضررها البالغ بمشكلة المعرفة.

ولايقتصر دعاة عبارة «بلاش فلسفة» مهما كانت الغاية من استعمالها على من ذكرنا وإنما ينضم إليهم وبالقدر نفسه جميع الاستثماريين والاستغلاليين والاحتكاريين من كل صنف ولون فى جهودهم لإبعاد الناس عن دراسة الفلسفة المادية العلمية وغير العلمية محافظة منهم على أنظمة تفوقهم وسلطتهم وسيطرتهم التى يسعون إلى تخليدها وإبقائها على الدوام فى المجتمع والأفكار، ولهذا نرى الطبقات الاستغلالية من سادة العبيد فى عهد العبودية إلى الإقطاعيين فى عصر الإقطاعية إلى البوراجزيين فى زمن البورجوازية الحرة والاحتكارية يحاربون الفلسفة المادية بكل قواهم وبمختلف الأساليب والطرق المشروعة وغير الفسمى للشروعة حتى إنهم وهم القائلون بعجز من يسمونهم «العامة» أو «الكافة» عن الفهم الفلسفى لايتورعون عن استخدام بعض الجهلة ضد الفلاسفة الماديين والطبيعيين والعلميين والعلميين وتطويقهم ومنع سريان أفكارهم وانتشارها حتى لاتتحول هذه الأفكار إلى قوة مادية حينما تعتنقها الشعوب وتتغلغل بين الناس، والأفكار لاتصبح قوة مادية للتطوير والتغيير إلا إذا تعتنقها الشعوب واستعملتها أداة رئيسة للخلاص من العبودية المعنوية والمادية.

ومن أسلحة هـؤلاء الاستشماريين جميعا، وهم يستخدمون كل شيء حتى القتل والمذابح والحروب لخدمة أنظمة العبودية مهما كان شكلها، إنهم لايقفون موقفا سالبا تعسفيا ضد الفلسفة عامة ولايرفضون غبارة «بلاش فلسفة» وإنما يقفون هذا الموقف السالب التعسفى ضد الفلسفة المادية وكأنهم يقولون عمليا «بلاش فلسفة مادية» فيما هم يشجعون ويدعمون الفلسفة المثالية عامة ولا سيما فلسفة الاستغلال والاستثمار وأخطرها بخاصة

الفلسفة الذرائعية أو البراغساتية والكهنوتية مما يؤكد وجهة النظر القائلة أن هؤلاء الاستثماريين و البروفيسوراتهم الرسميين والعمليين ومنهم التافهون النمليون والعنكبوتيون لايحاربون كل فلسفة باسم الفلسفة بل يحاربون ويقمعون فلسفة معينة هي تلك التي تشكل الخطر الأكبر على فلسفتهم وعلى مصادرها العامة وينابيعها الأساسية الموجودة كقاعدة في المثالية، ونعني بها - أى الفلسفة التي يحاربها هؤلاء - الفلسفة المادية بجميع مذاهبها ومدارسها وتياراتها المختلفة وحتى المتناقضة والمتباينة، ولعل أبرز أداة يستخدمونها في هذا المجال محاولتهم تجهيل تاريخ الفلسفة بهدف إبعادها عن المجتمع وحصرها في الغيبيات والماوراثيات وفصلها عن العلم والمنطق الديالكتيكي وربطها بالشعورية والانطباعية والغموض والمنطق الشكلي والسفسطائية السافرة أو المقنعة أو السافرة والمقنعة معا ولكنها المنبشقة أساساً من القول التالي لمؤسس السفسطانية بروتاغورس: الإنسان مقياس جميع الأشياء. وأنت ترى الأشياء كما تراها وأنا أراها وأنا أراها وأنا ناس.

فما هو تاريخ الفلسفة بالمعنى الكلى والجزئى صعا باعتبار الفلسفة نظرة عامة شاملة على الكون والمجتمع والفكر حيث الكلى يتضمن الجزئى وهذا فى ذاك، فمن الطبيعى أن لا تكون الفلسفة مرتبطة بالكلى فحسب أو بالجنزئى فقط، ولهذا قلنا إنها نظرة عامة شاملة على الكون والمجتمع والفكر وفى الوقت نفسه نظرة جزئية على الأشياء فى ذاتها والأشياء لذاتنا من أجلنا أيضا، وهذا المنحى الدقيق والسليم للفلسفة ودورها وتأثيرها هو الذى يأخذ به محمود أمين العالم فى جميع بحوثه وأطروحاته ومؤلفاته الأدبية والشعرية والفنية والنقدية والفكرية والسياسية والفلسفية بطبيعة الحال، وهو لايأخذ به نظريا وأيديولوجيا فحسب وإنما يحاول أيضا تعميقه وتأكيده عن طريق الممارسة والتجربة ونقد الممارسة والتحرة.

ويبدو أن تاريخ الفلسفة أشد تعقيداً من الفلسفة نفسها إذا ما تناولناه على أسس مثالية وغيبية، وإذا ربطناه فقط بتاريخ نشوء الإنسان على أنه كائن مجرد وليس كائنا اجتماعيا يدخل في علاقات معينة بينه وبين ذاته، وبينه وبين الآخر، وبينه وبين المجتمع الذي يعيش فيه وهو جزء منه، ثم بين مجتمعه والمجتمعات الأخرى المتبدلة والمتغيرة عبر تاريخ الحضارة بالانسجام مع تبدل العلاقات الاجتماعية عند كل اكتشاف علمي جديد تحققه الإنسانية

باستمرار فى الكلّى على الرغم من تراجعات ومراوحات فى الجرزى، وذلك بهدف توطيد سيطرتها على الطبيعة ولاسيسما بالنسبة إلى العلاقات الاقتصادية المنعكسة على العلاقات الفكرية والروحية ومن ثم انعكاسات هذه على تلك استناداً إلى البنائين التحتى والفوقى حيث نمضى من الواقع إلى الافكار عنه ثم نمضى من الأفكار عنه إلى الواقع بتجربة أكثر ثراء وغنى باعتبار الشيء أكثر غنى من نظرتنا عنه وإن كانت نظرتنا عنه أكثر عمقا ومعرفة به.

ولعل أبرز مهمة أمام الفلسفة الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما هي الفلسفة؟ ولماذا هي؟ وإلى أين تمضى في تحركها؟ حتى إذا اعتبرنا الفلسفة نظرة عامة وشاملة على الكون والمجتمع والفكر عرفنا ما هي بوضوح، وإذا أردنا الجواب عن سؤال: لماذا هي قلنا إنها أساساً لمعرفة الشيء في ذاته، في تحركه وتماثله، وفي كونه وصيرورته، وفي تعينه ونفيه إلخ. . أما جوابنا عن السؤال: إلى أين تمضى في تحركها فلابد أن يكون ذلك أساساً نحو جعل الشيء الموجود في ذاته موجوداً من أجلنا ولذاتنا أيضاً.

وفى هذا المعنى العام والخاص لاترتبط الفلسفة بالجواب عن «اللماذا» الكبرى كما يرى البعض وأن تاريخها يعود إلى وقت طرح الإنسان فيه هذه اللماذا الكبرى (وماذا نفعل باللماذا الوسطى والصغرى وما بينهما!) أو يعود كما يقول آخرون إلى بداية نشوء الإنسان أى إلى نحو المليون سنة تقريباً على الرغم من أن كل هذا من علاقات الفلسفة وماهيتها. وإنما يعود \_ أى تاريخ الفلسفة الحقيقى \_ إلى بدء نشوء الاجتماع باعتبارها موضوعا لعلم الاجتماع وليست هى نفسه، وحتى تكون موضوعا لعلم الاجتماع يفترض أن يكون المجتمع قد نشأ، وحتى ينشأ المجتمع لابد أن تنشأ طبقاته وفئاته معه، وهذا يعنى أن تاريخ نشوء الفلسفة يرجع إلى تاريخ نشوء المجتمع تقريباً، المجتمع بطبقاته وفئاته المتصارعة والموحدة في آن.

واستناداً إلى كل هذا يمكن إعادة تاريخ الفلسفة على أنها موضوع علم الاجتماع إلى نحو أربعين قرناً على وجه التقريب، ويعود اختلاف المذاهب الفلسفية إختلافا عنيفا إلى احتدام السصراع بين طبقات المجتمع وفئاته بالنظر إلى مصالحها في الدرجة الأولى حيث تصارع الأفكار انعكاس لا أكثر لتصارع المصالح لأننا، كما قلنا، نمضى من الواقع إلى الافكار ثم نعود من الأفكار إلى الواقع وفي درجة أعلى وأكثر شمولية وعمقاً.

وأوضح أن كل مذهب فلسفى رئيس فى تاريخ الحضارة يتحدد على مرتكزين فى الصورة العامة هما فى نظرنا:

(أ) أفكار ترث أفكاراً.

(ب) درجة تطور المجتمع وتقدمه مادياً وفكرياً.

وهذا يدلنا إلى أن تاريخ الفلسفة لايحدد بأن نستبدل بمذهب فلسفى مذهباً أخر، أو بنظرة عامة شاملة نظرة مماثلة، أو نحدده على أساس جغرافى بين شرق وغرب وشمال وجنوب بل إن تاريخ الفلسفة يُحدد على أساس الصراع المستمر دوما بين القوى التغييرية والقوى السابقة الذى يطبع المجتمعات في علاقاتها الداخلية وفي علاقاتها مع المجتمعات الاخرى على امتداد تاريخ هذه المجتمعات جميعا سواء أكانت على شيء من الحضارة أم على أشياء من البربرية، بمعنى أن المذاهب الفلسفية ليست أكثر من أنعكاس لمصالح الطبقات والفئات الاجتماعية المتصارعة والموحدة وتعبير عن هذه المصالح، مرتكزة هذه المذاهب على عامة، ماهية الفلسفة ودورها بالنسبة إلى الطبقات والفئات الاجتماعية، وهو تحديد ودور مرتبطان بنشوء طبقات وفئات جديدة وزوال طبقات وفئات أخرى وفقا لتطور الإنتاج وعلاقاته ونشوء طبقات وفئات استثمارية ومستمرة (فتح الميم) كل منها تعتنق مذهباً معيناً يعكس صراع مصالحها المتناقضة بين الاستغلال واللااستغلال، بين الاستثمار واللااستثمار، بين السيادة والعبودية وهلم جرا.

وليس من باب المصادفة أو الانطباعية أو اللامعرفية أن اعتنق الاستشماريون (كقاعدة) الفلسفة المثالية والكهنوتية والدينية بمذاهبها وتياراتها المختلفة، واعتنق المستثمرون (فتح الميم) كقاعدة أيضاً الفلسفة المادية والطبيعية بمذاهبها وتياراتها المختلفة مع وجود نقاط تلاق أو تماثل بين هذين التيارين المثالي والمادي ولكن فقط حول بعض العلاقات الظاهرية والهامشية وليس حول المشكلات الأساسية في الأفكار خاصة والممارسة بوجه عام.

وأما المصطلح والانحصار به لمعرفة بدء تاريخ الفلسفة فلا يقودنا إلى الكشف الدقيق والسليم ذلك أن مصطلح الشيء يستنبط بعد وجوده وتطوره وهو انعكاس تقريبي له وليس العكس، إذ لولا وجوده الواقعي لما وجد تعيينه عن طريق التجريد والتعميم واللغة مثلا، أو

لولا وجوده الفعلى لما وجد المصطلح اللغوى له، ما يعنى أن استنباط فيثاغورس المصطلح وتحديده وتعيينه إياه حدث وفق فهمه الفلسفة لا وفق الفلسفة ذاتها ولذلك حينما كان يشاهد الألعاب الأوليمبية دون أن يسهم عملياً فيها فسئل: ماذا تفعل وأنت لاتشارك فأجاب: أنا أشاهد، أنا أراقب، أنا أتأمل، أنا فيلسوف. فكأنما الفلسفة عنده مشاهدة ومراقبة وتأمل وتفسير فقط وليست ايضا ممارسة أو تجربة او تبديل وتغيير سواء أنهض بها هو أم سواه، وقد اختار المصطلح من كلمة يونانية مركبة هى فيلاسوفيا أى حب المعرفة وحب المعرفة لم يبدأ منذ نشوء المصطلح في القرن السادس ق.م على يديه لأن الفلسفة نشأت واقعية قبله بوقت طويل كما ذكرنا، وهذا ما حدا بنا إلى إكمال وجهة نظر انجلز في قوله أن ما من مذهب رئيسى في الفلسفة الإغريقية إلا يجد جذوره في الفلسفة الإغريقية وادى النيل، وفينيقيا، وبلاد ما بين النهرين، وفي بلاد فارس والهند والصين) وليست المذاهب الفلسفية وحدها وإنما أيضاً المناهج الفلسفية وأهمها الديالكتيك وحتى الواقعي والمادى منه ولو أنه كان من السذاجة وعدم الدقة على درجة كبيرة بسبب وحتى العاوم نسبياً والانحصار في الكلى دون الجزئي تقريباً.

ولابد هنا من القول، وهو ما نتلاقى به مع محمود أمين العام فى مجمل نظرته الفكرية والفلسفية، إن الفلسفة إذ تعبر عن مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة تملك النظرة الأكثر شمولاً عن العالم والكائن، وعن علاقة الإنسان بالكلى والجزئى، باحثة فى الوجود من زاوية قوانينه العامة وسننه وتناقضاته ووحدته التى تظهر من خلال تنوع الأشياء والظواهر والموجودات وما يحيط بالإنسان متأثراً به ومؤثرا فيه، وعندما كانت العلوم ضعيفة فى الماضى ومتدنية المستوى عما هى عليه اليوم كانت الفلسفة تدرس المسائل العلمية التى صارت فى الوقت الحاضر موضوعات تختص بالعلوم التجريبية أو التشخيصية، فالفيلسوف القديم للمثال كان الطبيب والعالم الرياضى والفلكى والاختصاصى فى الأمور الزراعية والصناعية وغيرها وغيرها، وروى أن طاليس مثلاً الذى كان عالماً فلكياً فوقع فى الأمور بئر أو حفرة عميقة عندما كان منهمكاً فى النظر إلى الفضاء يرصد النجوم والأجرام السماوية، ولكن هذه القاعدة لم تكن شاملة جميع الفلاسفة إذ وجد فلاسفة شعراء وشعراء فلاسفة وآخرون نظريون بعيدون عن المجتمع العملى اليومى حتى انتقدهم سقراط معمّما فلاسفة وآخرون نظريون بعيدون عن المجتمع العملى اليومى حتى انتقدهم سقراط معمّما

انتقاده دون حق بقوله إن الفيلسوف يجهل جهلاً تاما ما يعمله جاره، وهو لايجعل مايعمله فقط بل يكاد لايعرف ما إذا كان هذا الجار إنساناً أو حيواناً، وقيل عن طاليس إنه تنبأ كفلكى بإنتاج جيد للزيتون في الموسم المقبل، فعمد إلى استئجار جميع معاصر الزيت ببدل بخس، ولما حان موسم القطاف أقبل أصحاب شجر الزيتون دفعة واحدة على المعاصر فأجرها كما يشاء وجنى مالاً كثيراً على عادة آبائه وأجداده الفينيقيين، يقول أرسطو: وكذا أثبت طاليس كيف يمكن للفلاسفة ان يغتنوا بسهولة ولكن مطامعهم من نوع آخر.

ويقصد أرسطو، كما هو واضح، أن مطامح الفلاسفة البحث عن الحقيـقة واكتشاف ولعل هذه الحادثة، إذا صحت، تشكل دليـلاً على أصل طاليس الفينيقي حـيث اشتـهر الفينيقـيون بالتجارة وجمع المال بأساليب مـبتكرة لاتخلو من المغامرة والاحتكار، كــما أنها دليل أيضاً على عدم صحة النقد الذي وجهه سقراط إليهم - وإن صح على بعضهم - من أنهم لايعرفون هل جيرانهم بهائم أو بشر هذا إذا عرفوا أن لهم جيراناً، كما أنهم لايعرفون أين تقع محكمة المدينة التي كانت تؤلف دولة كاملة، وربما قصد من نقده دفع الفلاسفة إلى الاهتمام بالشئون الحياتية والنفعية على الأرض قبل اهتمامهم بالمارواثيات وما في السماء من أجرام أُلهتُ أو آلهة تخيلها البشر دون أن يتمكنوا من منحهـا صفات معينة غيــر ما عرفوه واكتشفوه على الأرض من الأشياء وصفاتها مع بعض التحوير والكثير من التخييل والميثولوجيا المعبرة في معظمها عن واقع مشوه أو صفات مضخمة أو قدرات فائقة غير معروفة تتحكم بقوانسين الكون والوجود والطبيعة والبشر كما تشاء فاصلسين بتعسفية ظاهرة بين الأسباب والنتائج وبين العلل والمعلولات حتى اعتبــروا وحدة الوجود فيما يتخيلونه من خرافات وأساطيــر وأرواح وليست قائمة ـ أي وحدة الوجود ـ في واقعيــته وماديته، وذهب بعض الفلاسفة المعاصرين عن حق وعقلانية إلى اعتبار المذاهب والتيارات المشالية على اختلافها ذات تربة مادية وجذور عرفانية ولكنها زهرة عقيمة على شجرة حمية هي شجرة المعرفة الإنسانية الحقيقية والمثمرة والموضوعية والمادية على نحو أساسي.

ونحن لا نجانب الحقيقة إذا قلنا إن خاصية الفلسفة التي تطبع نتاج محمود أمين العالم ومؤلفاته الأدبية والنقدية والفنية والاجتماعية والسياسية والقومية إلخ. . إنما هي تلك الخاصية الخاضعة للمقسولة التالية: المثالية بأنواعها زهرة عقيسمة نبتت على شجرة المعرفة الإنسانية المثمرة الكلية الجبروت كما يقول لينين.

ويدلنا تطور الفالسفة وحدودها، بعد اتساع العلوم إلى درجة مذهلة، على أن الفيلسوف عاجز عن أى يكون اختصاصيا في جميع العلوم تقريباً كما في السابق لتعذر الإحاطة بمحيطها الكلى الجبروت ولكنه في الوقت نفسه مضطر إلى أن يعتمد ويستند إليها من أجل البرهنة على صحة ما يورده في نظرته الشاملة عن الكون والمجتمع والفكر، ومن أجل دعم مذهبه وتأكيد آرائه ونظرياته فيها، وقد نهض محمود أمين العالم بهذه المهمة حتى الآن خير قيام، فكانت ثقافته الموسوعية، نظرياً وعمليا، سببا في تأكيده «أن وراء كل مفكر، بل وراء كل إنسان، تكمن رؤية شاملة أى تكمن فلسفة ما «نقول هذا وإن رأيناه في بعض آرائه يكرس أدباء معاصرين وكتّاباً محدثين على أنهم فلاسفة مرموقون من غير استحقاق كاف ودون وجود أسباب حقيقية تبرر ذلك حتى ولو وجدت عندهم بحوث أدبية وفكرية كافية لاعتبارهم أدباء، وأدباء كبارا في الواقع، لأنه يعدُّ الفيلسوف هو القادر على بلورة رؤيته أو خبرته الحية والمعرفية بلورة نظرية كنسق فكرى متكامل، ولو أن هذه النظرة أو الرؤية مستمدة من سواه أو محاكة من رأسه بالانقطاع عن الواقع والمادى.

وإذا سلمنا بوجهة السنظر القائلة إن الفلسفة ظهرت مع قيام المجتمع الطبيقى والفتوى وانقسام العمل إلى عقلى ويدوى وتطور العلوم نسبياً وبدء النظر في ماهية الكون والمجتمع والفكر في الكلى والجزئي وأن الفلسفة تاليا ليست فقط أداة لمعرفة الواقع بل هي كذلك تعبير عن علاقة البشر بالواقع والمجتمع عما يجعلها تتحدد بالمصالح المادية لطبقات المجتمع وتظهر كشكل من أشكال الأيديولوجية . . نقول إذا سلمنا بكل ذلك صرنا مضطرين إلى التسليم بحزبية الفلسفة حتى ولو لم تكن المصالح الحقيقية للطبقات والفئات واضحة لدى الفلاسفة أنفسهم .

وعندما نقول بحزبية الفلسفة فلا مفر لـنا من الإقرار بأن الفلسفة المادية عـبرت عن أفكار الفئات التقدمـية فى المجتمع، ثم أخذت الفلسفة فى صورة عـامة تعبر وبوضوح عن أفكار الطبقات والفئات الاجتماعيـة المتصارعة والموجودة فى وحـدة أيضا حيث بدأت تحل رويداً رويداً مكان الدين الذى تلاقت معه وعارضته فى الوقت نفسه فى صياغة مفهوم عن

العالم لايستند إلى الميثولوجيا والأسطورة ولا يكون مشوها إلى هذا الحد أو ذاك، وهى فى التقائها مع الدين ومعارضتها إياه فى الوقت نفسه طرحت أجوبتها عن جميع القضايا التى أجاب عنها الدين بصورة غير كافية مثل: ما الكون؟ بم تفسر الحركة؟ بماذا تفسر التغيرات الدائمة التى يشاهدها الإنسان؟ . . . إلخ . . وكانت هذه الأجوبة ناهضة على لغة الأفكار والعقل وليست على لغة الشعور الإيماني الذي هو مزيج من الواقع والخرافة والتسليم بالنهائي المغلق حتى ولو وئدت الافكار والعقول ودفنت فى أضرحة العقم والجمود .

إلا أن الفلسفة المثالية، بجميع مذاهبها وتياراتها وعلى الرغم من الخطوات العامة والواحدة تقريبا بينها وبين الدين، ليست شيئاً واحداً مع الدين لأسباب عدة لعل أبرزها أنها تفسر الوجود بلغة الأفكار والعقل والدين يفسر الوجود بلغة الإيمان والتسليم ولذلك ليس من المصادفة في شيء أن الكثيرين من الفلاسفة ولاسيما الماديين منهم حددوا الفلسفة المثالية بأنها دين ولكنه دين من طراز ورفيع وخصوصا لجهة حل المشكلة الأساسية في الفلسفة حول أولوية الكائن أو الفكر، المادة أو الروح.

وهنا لابد لنا من العودة قليلاً إلى مفهوم «الشيء في ذاته» وقد أعتمد محمود أمين العالم المفهوم الذي يختلف جذريا عما عند أفلاطون وكانط وسائر المثاليين على اختلافهم ويتفق مع وجهة نظر الماديين الديالكتيكيين في تحديد مفهومه وماهيته وقد استغله أفضل استغلال في بحوثه الفكرية والأدبية ولاسيما دعوتُه إلى الحداثة عامة (بما فيها الحداثه الفلسفية) وفي تقويمه معرفية (فلسفة) ابن خلدون في «مقدمته» على سبيل المثال.

ولمناسبة الحديث عن ابن خلدون وأهيمته الفلسفية تذكر أن مكسيم غوركى كتب رسالة مؤرخة في ٢١ ايلول من العام ١٩١٢ إلى المفكر الروسى ف.أ. انوتشين جاء فيها كما ذكر كتاب «لينين وغوركى ـ رسائل وذكريات ووثائق» صفحة ٢٣٠ و ٢٠١ طبعة موسكو، ما يلى: «تخبرنا أن ابن خلدون في القرن الرابع عشر كان أول من أظهر دور العوامل الاقتصادية وعلاقات الإنتاج. أحدث هذا الخبر وقعاً مثيراً، وقد أهتم به صديق الطرفين (القصد لينين) اهتماما خاصة وكتب اذوتشين ما يلى «لقد اهتم فلاديمير ايليتش اهتماما قوياً بمؤلف الفيلسوف العربى ابن خلدون (المقدمة) الذي يتناول دور العوامل الاقتصادي وكان لينين يتساءل: «ترى أليس في الشرق من أمثال هذا الفيلسوف آخرين أيضا؟».

ونعود إلى مصطلح «الشيء في ذاته» فنقول إنه يعنى في اليونانية ذلك الذي يتم تصوره أو التفكير فيه ويدل على الجوهر الذي لايمكن تصوره من دون العقل، وقد استخدمه أفلاطون في محاورة تيه وفهمه على أنه يعنى الواقع كما يوجد في ذاته، ويعنى أيضا كموضوع للمعرفة التأملية وليس أكثر، أما كانط فقد تناوله من جانبين فهو في مؤلفه «نقد العقل الخالص» مفهوم سلبي لايشكل أكثر من موضوع للعقل وللحدس العقلي وفي مؤلفه «نقد العقل العملي» يشير إلى إمكان وجود مفهوم ايجابي له كموضوع للحدس اللاحسى، مما يدل في هذا المعنى على أن الإنسان عاجز عن بلوغه ومعرفته بوصف التأمل عند كانط يهتنع أن يكون حسياً لأننا منشغلون فحسب بالظاهر الذي هو بعيدتماماً عن الشيء في ذاته، كما يعنى عنده أيضا الماهيات «المافوق» نطاق الطبيعة والتي هي غير قابلة للمعرفة وليست في متناول التجربة مثل الله والحرية الخ. . ويبين لينين في مؤلفه «المادية والمذهب النقدى التجريبي» محدداً الاختلاف الأساسي بين الماديين والمشاليين حول «الشيء في ذاته» أنه عند كانط «تجريد بدون واقع» وأما عند فورباخ فهو «التجريد مع الواقع» أي أنه العالم الموجود خارجا عنا والذي تمكن معرفته وهو لايختلف عن «الظاهرة» من جهة امتناع وضع حدود فاصلة وتعسفية بين المظهر والجوهر حيث لايتم إدراك الجوهر إلا من خلال الظاهرة وعبرها والانطلاق منها أولاً.

وفى ضوء هذا المفهوم طرح محمود أمين العالم إشكالية الحداثة فى الفكر العربى المعاصر التى يعتبرها على الرغم من بعض السلبيات عند بعض المفكرين «حقيقة واقعة بل ضرورة موضوعية فى حياة الإنسان وفى تاريخه كله حتى فى تلك المرحلة التى لم يكن واعياً فيها بمفهوم الحداثة» بمعنى أنها عنده حركة والحركة تكون تقدماً إلى الأمام ورجوعاً إلى الوراء ومراوحة فى المكان إلا أنها فى الصورة العامة تنطلق إلى الأمام ولكن ليس وفق خط مستقيم مثل أوتوستراد أو بولفار لاتعرجات فيه ولا مستديرات ولا انخفاضات ولا مرتفعات الخ. . . وإنما تنطلق بشكل لولبى اسبيرالى كما صر بنا حيث يمكن أن نأخذ منها خطأ صغيراً ونجعله مستقيما أو صاعداً أو هابطا مما يفسر جنوح بعض المفكرين إلى فهم الحداثة سلفية أو أصولية جامدة وغير متطورة ولها محطة نهائية ومخلقة فيما هى عند محمود أمين العالم «ليست نقطة بداية ثابتة وليست محطة وصول وليست حالة مطلقة محمود أمين العالم «ليست نقطة بداية ثابتة وليست محطة وصول وليست حالة مطلقة

نهائية بل هي محطة انطلاق دائم، وهي سيرورة متصلة. إنها مفهوم نابع من واقع اجتماعي وإنساني متغير أبدا».

وعلى أساس هذا المفهوم الفلسفى الديالكتيكى يبحث فى التيارات الحداثية فى الفكر العربى، بإيجابياتها وسلبياتها، مثل الحداثة الليبرالية والحداثة القومية والحداثة الثقافية ليصل إلى ضرورة الحداثة التى تتحق بها إمكانية خروج بلادنا العربية من واقعها المتهافت حسب مفهومه لهذه الحداثة لأنها «الفعل الشورى الناهض بالعلم والعقلانية وروح النقد، وهى الفعل الثورى النابض بالحركة الديمقراطية الشعبية المنظمة التى لايتوقف أبدأ عن التجدد والإبداع» حيث نفهم طرحه إشكالية الحداثة، فلسفيا، مع إدانته بعمق وقساوة أحيانا، جمود الكثيرين عمن يتسترون بستار الحداثة على اختلاف تياراتهم ومذاهبهم ومناهجهم الفكرية لتكريس السكونية واعتبار الحركة جزءاً منها وحالة لها وليس العكس، سواء أكان ذلك وفق الطريقة النملية أم العنكبوتية بعيداً عن الطريقة النحلية، وعلى أساس المثالية المكونة خاصيتها من كل ما يحوله إلى دين رفيع أو إلى إيمانية كهنوتية جامدة ومغلقة ونهائية لا مكان للواقعية وللعقل فيها إلا بحدود ضيقة لا تتجاوز الحلقات الهامشية هذا إذا تجاوزتها وعلى أساس الفصل التعسفى بين جوهر الأشياء الواقعية ومظاهرها مع أن الجوهر لايتم إدراكه إلا عبر الظاهرة ومن خلالها.

وهو لهذا رأى فى ابن خلدون أنه «بإنجازه الفكرى فى المقدمة، وإن يكن امتداداً للفكر الإسلامى عامة، وللفقه الإسلامى خاصة فى تطبيقه الحى على مجال التاريخ الاجتماعى، فإنه يُعدُ قطيعة إبستومولوجية (معرفية) معه، وذلك لأنه كان امتداداً خلافاً له فى إطار عصره الخاص «ونزيد نحن قائلين أن آراء ابن خلدون تُعدد امتداداً خلاقاً للإنجازات الفكرية المادية فى إطار عصرنا أيضاً حيث إنها أسهمت فى صياغة المادية التاريخية دونما قصد، والتى هى جزء لايتجزأ من المادية الدياليكتيكية حتى وصف محمود أمين العالم فكر ابن خلدون بأنه «فكر عقلانى تجريبى مادى متوافق مع معطيات فكره الدينى وثقافته الفقيهية» وقد ذكرنا فى مؤلفنا «فلسفة الحركة الوطنية التحررية» وجهة مفكرى المادية التاريخية وفلاسفتها فى ابن خلدون من دراساتهم له وذكرنا رأى لينين الصريح فيه ـ كما مر بنا \_ واهتمامه بآرائه فى هذا الشأن.

ولعلنا في تناول هذه المسألة طرحنا جزءاً مهما وأساسيا في مفهوم محمود العالم حول الحداثه الواقعية وكيف ينبغي أن تكون لان ابن خلدون ليس الوحيد قبله وبعده من أسهموا إلى هذا الحد وذاك في صياغة المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية وإغنائهما وهما المعتبرتان قطعة واحدة مترابطة كالصوان والتي مرغهما الكثيرون من مدعى حملة لوائهما في الوحول فكان ما نرى ونشهد عند كتابة هذه السطور من إفلاس هؤلاء إفلاساً تاماً تقريباً وتحويلهم النظرية بجهلهم وضعفهم وتفاهتهم إلى نوع من الدين فيما تبدو النظرية حتى الآن أفضل نظرية معرفية شرط أن تكون مرشداً عرفانياً وعلمياً متطوراً لا صياغة نهائية لها حيث تُعد كصناديق الفاكهة أو توابيت الموتى يقف أمامها الدوغمائيون مفسرين سطحيين ومرتعدين من الإقدام على تغييرها وتبديلها مع التمسك الدقيق بحقيقتها العامة والانسجام مع الواقع، وكأنما هي في نظر هؤلاء الدوغمائيسين تملك محطة أخيرة تقف عندها ولا تتجاوزها في قليل أو كثير.

وليس من المصادفة في شيء أننا أبدينا وجهة نظرنا في ذلك، وهو ما يوافقنا عليه محمود أمين العالم ونوافقه نحن، في مولفنا «فلسفة الحركة الوطنية التحررية» ص٣٩ الصادر أواخر الستينيات حيث قلنا إن هؤلاء الماركسيين المفلسين من أعلى الهرم إلى أدناه لا يجعلون «خريطتهم» الجاهزة هي المتوافقة مع الواقع الموضوعي المادي بل يجعلون الواقع الموضوعي المادي هو المتوافق مع «خريطتهم» الجاهزة، وأضفنا: «من الأسباب التي جعلت الماركسية توقف الهيغلية على رجليها بدل رأسها قول الهيغلية بأن العالم يجب أن يتوافق معها وإلا فليذهب إلى الجحيم، وما صح على الهيغلية في هذا الجانب يصح على الاشتراكيين الذين يتصرفون وكأنهم يقولون إذا لم يتوافق واقع العالم العربي مع «خريطتنا» الجاهزة فليذهب إلى الجحيم، ونحن نرى ونلمس بوضوح من الذي سيذهب إلى الجحيم أونحن نرى ونلمس بوضوح من الذي سيذهب إلى الجحيم وبعنف إلى واقعنا الموضوعي المادي»، كما أننا لم نتأخر، استناداً إلى الماركسية اللينينية واستبدالها بالمقولة الآتية: إن التناحر يزول في الشيوعية والتناقض يبقى، وذلك بالتوافق مع واستبدالها بالمقولة الآتية: إن التناحر يزول في الشيوعية والتناقض يبقى، وذلك بالتوافق مع الوضوعي المادي الذي شهد صراعاً تناحرياً بين البلدان الاشتراكية عندما صاغ نظريته الوضوعي المادي الذي شهد صراعاً تناحرياً بين البلدان الاشتراكية عندما صاغ نظريته

هذه، وما حدث فى هذا المجال من تناقض تناحرى بين الاشتراكيين دفعنا إلى وضع مؤلف خاص عنوانه «بين موسكو وبكين، يا عمال العالم تفرقوا» لأن الواقع أعلن عن ذاته بذاته فى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة فتفرق العمال وتفرقت القوى التغيرية وتحاربوا وتحاربت بدل أن يتوحدوا وتتوحد، وكان ذلك من الأسباب الرئيسة لتفكك الاتحاد السوفياتى ومعظم البلدان الاشتراكية فى العالم بعدما ساد فيها وفى الأحزاب الأخرى جميعها العداء والتناحر وشوفينية الدولة الكبرى وتبعية هذه الأحزاب للدولتين الأساسيتين فى ما سمى بالمنظومة الاشتراكية بدل تبعيتها للماركسية اللينينية غير الدوغماتية وغير المعلبة.

وهذا ما جعلنا أيضاً نطرح فى علاقاتنا مع البلدان الاشتراكية الشعار الآتى وذلك فى منتصف الستينيات: انتقاد دون عداء وتأييد دون تبعيه، مما أدى، يومئذ، إلى معاداة التبعيين الجامدين لنا واستقالتنا مع الكثيرين من التنظيم المرتهن ليس إلى هذه الدولة «الاشتراكية» أو تلك ولكن إلى مخابرات هذه الدولة أو تلك مما يدخل فى نطاق الأخطاء أو الجرائم بحق الأممية السليمة والقومية أو الوطنية الأصيلة.

وهكذا نرى أن من مجمل أثار محمود أمين العالم الفكرية والفلسفية والنقدية والأدبية والثقافية بوجه عام يتضح لنا على الرغم من كل شيء أنه انتهج هذا الخط السليم وقام بتدعيمه فاستحق منا ومن «الحقيقة الحقيقية» التنويه والإشادة إلى جانب الألوف من المناضلين العرب، وهو النهج الذي بات غالباً ومسيطراً تقريباً في الحركة التغييرية على النطاقين الأعمى والقومي والذي نأمل عن طريقه الخلاص من أزمة الاشتراكية الراهنة التي سببت نشوء ما يسمى النظام العالمي الجديد الذي عاد بنا عقوداً إلى الوراء، متوقعين بعد هذه الصحوة الأعمية والقومية الشاملة نظرياً وعملياً خلاص الاشتراكية على أساس خطوتين إلى الأمام خطوة إلى الأمام كما كان الأمر بالنسبة إلى الأمام خطوة إلى الأمام كما كان الأمر بالنسبة الديكالكتيكية والمادية التاريخية ورسوخ دعائمها وواقعيتها بوصفها مرشداً للعمل وليست بمثابة دين رفيع أو وضيع، منهين دراستنا الموجزة هذه بتحية محمود أمين العالم وجميع الاشتراكيين الأصليين لا الدوغماتيين ولا الصنميين في الوطن العربي والعالم.

نقول ذلك ونحن على ثقة تامة بأن خطهـم هو الخط السليم الذي لابد أن ينتصر آخر

المطاف على الرغم من كل شيء ومهما جابه من صعباب وآلام ودموع ودماء ومؤامرات وتراجعات وتيــارات شوفينية وكوســموبوليتيــة لا عد لها ولا حصر، لأن الحـياة على قول الأستاذ العالم في مؤلفه "مفاهيم وقضايا إشكالية" صفحة ٢٢٠ و٢٢١ هي "مصدر النظرية نفسـها، وهي مقياس صـحتها وخطئـها، ومصدر تصـحيح لمساراتها الـتطبيقيـة، ومصدر تطويرها إلى غيسر حد» وهو نفسه ما ذكرناه في مؤلفنا «فلسفة الحركة الوطنية الـتحررية» صفحة ٢٤١ الصادر في الستينيات من ضرورة المتصدى لمعطيات آمن بها الاشتراكيون "وثبت خطاها كي يعترفوا بذلك صراحة وينطلقوا من معطيات متوافقة مع الواقع بدلاً من الدوران حول المسائل المطروحة والوقوع في التناقض السافر وارتداء ما قدم ورث من الثياب على أنه عصرى وجديد، هذا إذا كــانوا يريدون بالفعل إحداث الانعطاف الذي يكثرون من الحديث عنه، ولا يقومون بدور مخطط لتحقيقه مما يجعل النظرية الكلية الجبروت أداة تبرير للأخطاء لا وسيلة تغييـر للواقع، أي وسيلة اتبـاع لا إبداع، مكتفين الآن بقـول لينين في مقدمة الطبعة الأولى ١٩٠٨ لمؤلفه الفلســفي «المادية والمذهب النقدي التجريبي» صفحة ١٣ «لو أن فلاسفتنا لم يتحدثوا باسم الماركسية بل باسم بعض الماركسيين «الباحثين» لكانوا أبدوا مزيداً من الاختـرام لأنفسهم وللماركـسية على السواء، أمــا فيما يخصــني فأنا أيضًا "باحث" في الفلسفة وأعنى بذلك أنسى وضعت نصب عيني. . مهمة العشور على ما أخل اولئك الذين يصورون بصورة الماركسية شيئا مضطرباً ومشوش ورجعياً الى حدّ لا يصدّق».

## محمود العالم عقل فعال في عقول منفعلة (\*)

د. هحمود إسماعيل (\*)

يحفزنى تقديم هذه الدراسة المتواضعة اهتمامى بتتبع ما يكتب الأستاذ العالم فى حقل التراث العربى الإسلامى وتناوله بالدرس والنقد؛ فيما يدخل فى حقل «نقد النقد»؛ فضلا عن تتبع مسيرة هذا الفكر سواء فى تجلياته المعاصرة أم فى تناول الباحثين والدارسين لتلك التحليات بما يكشف عن طبيعة «التفكير» التى هى فى نظر العالم ـ وفى نظرى أيضاً باعتبارى أحد تلامذته انعكاس للواقع العربى المعاصر بإيجابياته وسلبياته.

لقد سبق وتناولنا خريطة الفكر العربى المعاصر كما رسمها أستاذنا في كتابه «الوعى والوعى الزائف في الفكر العربى المعاصر» والذى يؤرخ لهذا الفكر خلال عقدى السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات. لذلك نرى أن كتابه الأخير الذى نحن بصدده بمثابة رصد نقدى لهذا الفكر خلال العقد التالى؛ من خلال تناول أهم الكتابات التى صدرت حتى منتصف التسعينيات بالدرس والتقويم.

ونحن في غنى عن بيان مآثر الأستاذ العالم المفكر الموسوعي والناقد الألمعي والمبدع والمناضل الذي يجمع في شخصه بين سمات العالم والمفكر والمصلح الاجتماعي والفنان،

<sup>(\*)</sup> يحمد للجمعية الفلسفية المصرية عقد ندوة احتفالية لتكريم المفكر المرموق الاستاذ محمود أمين العالم بمناسبة بلوغه العالم الخامس والسبعين.. ويسعدنى المشاركة في أعمال الندوة بتقديم هذه الدراسة النقدية عن آخر ما كتب الاستاذ، وهو كتابه المهم «الفكر العربي بين الخصوصية والكونية، الذي صدر عن «دار المستقبل العربي، عام ١٩٩٦. عنوان الدراسة في الأصل محمود العالم: عقل فعال في عقول منفعلة، عرض ونقد لكتابه: الفكر العربي بين الخصوصية والكونية.

<sup>( \*\* )</sup> أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة عين شمس.

والذى نذر عمره المديد فى تبنى رسالة التنوير، والذى أهلته "الحكمة" الناجمة عن الثراء المعرفى والوعى برسالته ليقول القول الفصل فيما اختلفت فيه أو أشكل فهمه، مكتسباً لذلك \_ وبحق \_ مشروعية الحكم، مكتسبا فى الوقت نفسه مكانة "القاضى" النزيه والأمين الذى لاتأخذه فى الحق و الحقيقة لومة لائم.

نحن فى غنى أيضا عن التعريف بكتاباته الغزيرة والثرية المتعددة والمتنوعة التى بلغت ما يزيد على عشرين كتابا، فضلا عن دراساته ومقالاته ومتابعاته ومشاركاته فى الندوات والمؤتمرات واللقاءات الفكرية والأدبية على المستوى القومى، فضلا عن تاريخ طويل ومشرف فى مجال العمل السياسى التقدمى على صعيد الوطن والآمة والعالم؛ تأسيسا على قناعة «بهيومانية» التطوير «وكونية» النضال من آجل التقدم.

من خلال متابعة لجهود الرجل في تلك المجالات، وفهم ووعى بحقيقة «رسالته»، يمكن الحديث عن «قاسم مشترك» فيما أنجز من كتابات تتميز بسمات وقسمات ثابتة ومحدده؛ نوجزها على النحو التالى:

#### أولاً: الموسوعية

تشهد كتابات الأستاذ العالم على ثقافة تكاملية متعددة الجوانب؛ تأسيسا على نظرة ثابتة مؤداها «وحدة المعرفة»؛ فالجزأ لايفهم إلا في إطار الكل؛ ومن ثم تغدو «الشمولية» خصيصة يتميز بها مفكرنا. على الرغم من همومه المتشبعة وانشغاله بالعمل السياسي، وما جره عليه من محن الاضطهاد والسجن والهجرة خارج الوطن، لم يتقاعس عن محاولة الإحاطة الموسوعية بسائر المعارف السياسية والتاريخية والتراثية فضلا عن إنجازاته في مجال الآدب نقدا وإبداعا. . وإذ آمن بإنسانية المعرفة: فقد انفتح على الفكر الإنساني قديماً وحديثاً. وبرع في فهم نظرياته ومناهجه ومنطلقاته وغائياته. ناهيك عن احتفاله بالإبداعات الإنسانية الجمالية جامعا بين تكاملية العقل والذوق في آن؛ انطلاقا من إيمان بوحدة الغاية والهدف، وقناعة بأنهما معا نتاج واقع «دينامي» متغير.

وما يلفت النظر في هذا الصدد، هو انفراد الأستاذ العالم بسمة العالم المدقق المتخصص في كل المجالات المعرفية التي طرقها. لقد أهلته ثقافته الموسوعية للفهم الواعي

بما يثار من قضايا في سائر أوجه المعرفة، وينعكس هذا الفهم على تعبيره السلس والواضح والمنساب فيما يكتب. كانت هذه الموسوعية أيضا وراء ما تميزت به كتاباته من الوضوح والإقناع، فضلا عن شفافية حدسية وحضور ذهن، وذاكرة مسعفة تنتظم الأفكار في أنساق منتظمة ومنظومات متسقة يجرى التعبير عنها في لغة شفافة سلسة تجمع بين التحديد والصرامة العلمية القاطعة وبين الأسلوب الأدبى الرصين. تلك جميعا وغيرها كثير سمات تميز مفكرنا وتزين فكره بخصوصية نادرة قلَّ أن توافرت لغيره.

### ثانيا: الطابع النقدى

يغلب النقد بمفهومه العلمي على كتابات الأستاذ العالم. النقد بمعناه الموضوعي في إجلاء وإنارة وتفسير العمل المنقود، بغية فتح الطريق للمزيد من العطاء المرشد للكتاب والمبدعين. ولاغرو، فقد آفادته ثقافته الموسوعية في تخليق نزعة خلقية غاية في الدماثة تنعكس على كتاباته النقدية. على الرغم من كثرتها وتعددها لم يتجاوز الأستاذ العالم ولو مرة واحدة \_ آداب الحوار وضوابطه على الرغم من تطاول الكثيرين. فسمة التسامح «المسيحي» تسكن كل ما يفوه به فوه وقلمه وروح «الحكمة» المكتسبة من موسوعية وعمق ثقافته تكون كل كتاباته، تأسيسا على قناعة بأن اختلاف الرأى ناجم حتما عن قصور معرفي يمكن تداركه، وبأن «المراهقة» الفكرية عند الخصوم يمكن تجاوزها بمزيد من الاستنارة، وفتح أبواب جديدة للدرس والبحث، وتصحيح للأخطاء الناجمة أصلاً عن قصور في المنهج أو سوء فهم للنظريات. لذلك ركز الأستاذ العالم كثيرا في كتاباته على قصور في المنهج أو سوء فهم للنظريات الذلك و كز الأستاذ العالم كثيرا في كتاباته على ذلك لا يعول على العظات النظرية قدر اهتمامه بالجانب التطبيقي؛ فتأتي تنبيهاته وتنويهاته في خل الكتابات النظرية قدر اهتمامه بالجانب التطبيقي؛ فتأتي تنبيهاته وتنويهاته في ثنايا مايكتب بعيدا عن نزعات الاستعلاء "واستعراض العضلات" ونفي الآخر. . إلخ مما نلاحظه في جل الكتابات النقدية المعاصرة.

النقد عند الاستاذ العالم أداة للتطوير والبناء للتصحيح والتنوير وفتح آفاق جديدة ومستوى أرقى للطرح والدرس. وفى الوقت نفسه فرصة لعرض أفكاره التى لم يفه مرة بأنها تحمل الحقيقة النهائية واليقين القاطع. كذا هو فى نظره أسلوب راق لتعرية الأخطاء من خلال حوار مع الآخر، بله الآخرين والأخذ بأيديهم نحو المزيد من العطاء، ولا غرو؛

فقد أولى الكُتّاب والمبدعين الشباب اهتماماً كبيراً، فيتابع إنجازاتهم بمزيد من الشغف والتشجيع في آن، فهو يرحب بكل ما هو جديد، ويحرص على درسه وفحصه يقف على مقوماته ومكوناته ويرصد أسسه في حركة الواقع محللا ومفسرا وموجها في آن؛ في تواضع جم وود نبيل.

#### ثالثاً: السجالية

السجالية سمة عامة تغلب على كتابات الأستاذ العالم؛ لا لشيء إلا لأن جل هذه الكتابات إما مبشرة بفكر جديد يزعزع أركان الفكر السائد أو لأنها نقد وتقويم لإنجازات حقبة معينة من الزمن لثلة من ألمع الكتاب. وعلى ذلك يمكن الحكم على كتابات الأستاذ العالم جملة بأنها سلسلة متصلة من «المعارك الفكرية» وسجالات مع أصحاب الرؤى الكلاسيكية أو مع المبشرين بالمناهج والنظريات الوافدة وتطبيقاتها على الفكر والأدب.

وتنهض السجالية دليلا على أن الحوار إذا ما روعيت ضوابطه وجرى الالتزام بآدابه؛ لابد وأن يسفر عن ايجابيات. واعتماده عند الأستاذ العالم لايخلو من مغزى عن قناعته بانفتاح الفكر وتعدد روافده، وأن الطريق إلى الحقيقة واليقين دوما مفتوح لمن يطرقه مزودا بسلاح المنهجية العلمية، وأن الفكر أيا كانت مصادره، ومهما كان غشا أو ثمينا؛ فبالحوار وحده يمكن التمييز بين الأضداد؛ تأسيسا على قاعدة مؤداها «بضدها تتميز الأشياء».

لذلك لم يدخر الأستاذ العالم وسعا طوال عمره الفكرى المديد في متابعة صيرورة الفكر العربي والتفكير العربي، ونقد إنجازاته وفق منهج قوامه التركيز على "تاريخية" الفكر؛ أي متابعة جدله مع الواقع الاجتماعي السائد بما يعطيه القدرة على التعليل والتفسير والتنظير هذا فضلا عما يسفر عنه هذا النقد تلقائيا من تأريخ موثق للفكر والواقع في آن.

الأهم من ذلك؛ توظيف هذا التأريخ الموثق فى خدمة الرسالة التى تبناها الأستاذ العالم، وهى تعرية القوى المعوقة للتقدم عن طريق فضح فكرها التلفيقى والتبريرى، واختطاط طرق مجهدة للفكر العلمى النضالى التقدمى.

ولاغرو؛ فجهوده المحمودة في هذا الصدد لم تضع هباء؛ فكان على رأس جيل من الرواد اختط للفكر والأدب ـ بله السياسة خطابا مميزا يتخذ من "الكلمة" سلاحا للدفاع عن

قيم الحق والعدل والحرية، وجماليات الالتزام بهذه القيم وتطويرها في مجال الإبداع. ألم ينجح من خلال مساجلاته في تعرية الكثير من الفلسفات التبريرية الذرائعية؟ ألم يوفق في اختطاط مسار لم يكن مطروقا في النقد الأدبي والفني؟

لطالما نذر الأستاذ العالم ـ ولايزال ـ عمره لخدمة قضايا الوطن والأمة بقلمه وفكره الثاقب والثرى بالقيم الإنسانية النبيلة، ولطالما تعرض للمحن من جراء ذلك دون أن تلن له قناة إقتناعـا منه بأن الفساد في الكون عـابر، وأن الحق والحقيـقة سيأخـذان يوما طريقهـما للتحقق؟ وهو أمر يشى بنزعة تفاؤلية حتى في فترات اليأس والقنوط تفرد بها هو ومن على شاكلته من أصحاب الرسالات عبر التاريخ.

## رابعاً: التفاؤليه

لعل ما سبق يقودنا إلى خصيصة مُهمة تـتميز بها كتابات الأستاذ العالم وهى البوح بتفاؤل لايؤسس على نزعة عاطفية أو أخلاقية؛ بقدر ما يرد إلى حقائق العلم الموضوعية . إذ ليس هناك من يشاطح فى مصداقية قوانين الحركة والتغيير والضرورة وما يؤدى إليه التراكم الكلى إلى تغير كيفى. وهى قوانين استوعبها الأستاذ العالم ووقف على تأثيراتها من خلال استيعابه للتاريخ البشرى؛ فضلا عن معارفه المتنوعة ووعيه بما يجرى واتساقه مع جميع تجاربه الثرية . وتلك خاصية يتميز بها المفكرون «الهيومانيون» أصحاب الرسالات إذ يتخلق لديهم نوع من «الحدس العلمى» يؤهلهم بعد استيعاب الماضى والحاضر إلى استشراف المستقبل بقراءة دلالاته فى خريطة الحاضر.

تتخلق النزعة التفاؤلية تلك نتيجة الإيمان بأن صيرورة الإنسان تسير دوما صعدا، ومهما جرى من تعويق لهذه المسيرة؛ فإن حركة التاريخ قادرة على سحق تلك المعوقات؛ بل إن تعاظم التحديات يستنفر بدرجة عظمى مكامن الاستجابات. ولعل هذا يفسر ما يتلمسه المتأمل في شخصية الأستاذ العالم من «شباب دائم» على الرغم من منعطفات حياته الصعبة كمفكر ومناضل في آن. إن البسمة الدائمة المرسومة على وجهه حتى في أحلك الأزمات العامة أو الخاصة تسرى في مداد قلمه في كل ما ألف وصنف؛ لتنتقل إلى عقل قارئه ووجدانه حلما طموحا يستنفز الهمم ويشخذ الأذهان لمواجهة أعتى التحديات.

فى ضوء تلك النظرة يمكن أن نقدم لكتاب الأستاذ العالم عن «الفكر العربى بين الخضوصية والكونية».

الكتاب مجموعة من الدراسات النقدية لعدد من الأطروحات الفكرية التى ظهرت فى العالم العربى خلال السنوات الخصس الأخيرة؛ كتتمة لأعمال ـ تشكل فى مجموعها مشروعات مماثلة بدأت منذ الخمسينيات ويتميز هذا الكتاب عن سوابقه بأن يعرض بالتحليل والنقد لخريطة فكر يعارك أزمة تركت بصماتها السلبية ـ فى الغالب ـ على كتابات سائر التيارات.

يأتى نقد الأستاذ العالم من ثم مستهدف التصويب والتصحيح والترشيد وفض الاشتباكات المترتبة على التخليط والتطرف ونفى الآخر والقصور فى فهم المفاهيم والتشكيك فى الثوابت. . إلخ من أمراض الفكر المواكبة لأزمة الواقع على مستوى الوطن والأمة، بله العالم.

ويشير عنوان هذا الكتاب بحقيقة \_ مايجرى في ساحة الفكر العربي خصوصا حول قضية محورية هي «الاغتراب» وضياع الهوية نتيجة المتغيرات السريعة وتداعياتها التشاؤمية التي تمس الإنسان في العالم أجمع. ألم يكتب أحد المفكرين المعاصرين \_ أمام هول ماجرى \_ عن «نهاية التاريخ»؟

بديهى أن يترك ذلك كله أصداءه وبصماته على الفكر العربى المعاصر بنفس الدرجة التى تأثر بها الواقع العربى المعاصر. لقد لخص الأستاذ العالم - فى مدخل كتابه - حقيقة تلك الأزمة فاعتبرها نتيجة طغيان القطب الواحد الرأسمالى ليس فقط سياسيا، بل محاولة فرض هيمنته الثقافية والأيديولوجية أيضا. (ص٧)

وعلى الرغم هول ما جرى ويجرى؛ فإن روح التفاؤل المؤسس ـ عنده ـ على الفهم والوعى المعرفي يفتح بابا للأمل في الانعتاق نتيجة التناقضات الداخلية في النظام الرأسمالي المهيمن، تلك التي بدأت إرهاصاتها في صورة تنافس اقتصادى وثقافي بين أقطاب هذا النظام ناهيك عن الخواء الفكرى والايديولوجي لنظام يستند إلى «النفعية» «والبراجمانية» ليس إلا.

لقد عسرض الأستاذ العالم لشقافة «اليانكي» «راعى البقر» المغامر في مقابل ثقافات «الآخرين» المتواصلة حضاريا والممتدة جذورها في أغوار التاريخ. وكان من حقه أن يستعبد

إمكانية سيطرة «ثقافة» لا عقلانية ذات رؤية جزئية متشظية ولا إنسانية إلى الأبد (ص١٠).

رصد المؤلف ردود الفعل المترتبة على الهيمنة القطبية الرأسمالية على معظم الكتابات المواكبة في العالم العربي المعاصر، واعتبرها بحق استجابة «مرضية» عند كافة التيارات؛ سواء تلك التي «ركبت الموجة» فدعت إلى القطيعة مع «الذات» والارتماء في أحضان «المغير»، أم تلك التي قطعت مع الحاضر وروجت للاستنامة في أحضان «الماضي» (ص١٢,١١)

ينبه المؤلف هؤلاء وأولئك إلى أن الظروف الآنية التى أفضت إلى هذا الاغتراب؛ ظروف ظرفية؛ لا لشىء إلا لأن هذا النظام العالمي السائد «ليس نهاية التاريخ» (ص١٦)؛ بل إن جولة أخرى معه جديرة بأن تقوضه خصوصا وأن القوى النقيضة مسلمة بالحق والحقيقة في آن (ص١٦). والأولى أن تستنفر مكان قوتها عبر طريق طويل من النضال، أولى خطواته هي البحث عن الهوية في إطار رؤية تنويرية.

فى البحث الأول «حول مفهوم الهوية»؛ يسرهن الأستاذ العالم ـ كدأبه دائماً ـ على إحاطته بالتراث واستخلاص ما انطوى عليه من إيجابيات يثريها بمنهجه الجدلى التاريخى حين يربط الماضى بالحاضر والمستقبل. ففى تعريفه لمفهوم الهوية يقف على الفهم الواعى لها عند مفكرين تراثيين من أمثال ابن رشد والجرجانى وابن خلدون؛ حين أجمعوا على أنها هى الخصوصية الناجمة عن الطبيعة المميزة للأشياء. ثم يضيف من لدنه البعد التاريخى التراكمي الذي يشكل بالدرجة الأولى هوية الإنسان، ويقف على المشترك بين البشر ويرجع أوجه التباين إلى ظروف تاريخية ومجتمعية متباينه (ص١٦).

وينعى الأستاذ العالم على الأدبيات العربية المعاصرة ما شاع فيها من فهم خاطئ «للهوية العربية» إذ اعتبرتها تصورا جامدا وثابتا ومثلا أعلى يمكن استحضاره لتقديم حلول سحرية لمشكلات العصر. ويطرح فى المقابل انطواء هذه الهوية \_ شأنها شأن أية هوية أخرى \_ على إيجابيات وسلبيات يجب استيعابها والوعى بها ونقدها فى ضوء الانفتاح على «هويات» أخر، بما يفنيها ويثريها. ويحدد معيار الإفادة منها بربطها بالحاضر والمستقبل بعد الاستيعاب العقلانى النقدى لمقوماتها وتاريخية صيرورتها وإثرائها بالإضافات الإبداعية من إنجازات العصر (ص٢١). بهذا المفهوم يصبح طرح «الخصوصية» مقابل «الكونية» و«التراث» مقابل «المعاصرة» غير ذات موضوع ويغذو الحديث الأجوف عن «الهوية» كشيء مجرد \_

خصوصا في أوقات الأزمات ـ من قبيل الفهم الخاطئ لمفهومها الحقيقي.

في المبحث الشاني؛ يعالج المؤلف موضوع «الهشاشة النظرية في الفكر العربي المعاصر»؛ فيصف هذا الفكر بالتخليط والتسطيح والميوعة والانتقائية التوفيقية والإسقاطات الذاتية والافتقار إلى النظرة العلمية. . إلىخ ويعزو ذلك إلى القصور في صياغة إطار نظرى فلسفى؛ بإعتبار الفلسفة أعلى مراتب التفكير (ص٢٣). يعزى هذا التصور بالمثل إلى عدم فهم هذا الفكر المتردى في إطار واقع أكثر ترديا تعويلا على منهجه في ربط الفكر بالواقع أزمة الواقع في نظره هي التي أفرزت أزمة الفكر، ومع أننا نشاركه هذا الرأى؛ إلا أننا لانرى ثمة أزمة في الفكر: طالما كان متسقا مع الواقع. ومن ثم يصبح ما يقدمه المؤلف من حلول لازمة الفكر غير ذات موضوع، أو على الاقل حلما طوبويا بعيد التحقيق؛ فكيف يمكن أن نقدم إطارا نظريا يعتمد المعرفة الواعية والإدراك المنهجي الناقد والقادر على تفسير حركة الفكر والواقع معا للوصول إلى دالات كلية تقود حركة النقد (ص٢٥) والواقع مكبل بأنظمة سلطوية جبارة وقوى خارجية متسلطة تعمل على تكريس الواقع المتشرذم والمتخلف؟ وهنا نعود إلى آراء «فوكو» عن تأثير السلطة في تقييد أو في تحريك المفكر وتحديد

وهنا نعود إلى آراء «فوكو» عن تأثير السلطة في تقييد أو في تحريك الفكر وتحديد مساره؛ بما يتوافق مع طبيعتها.

السُلطة في العالم العربي المعاصر؛ إما عشائرية أو ثيوقراطية أو عسكرية، وفي العالم قطب واحد تغذيه ثقافة نفعية براجماتية في الحالين مما يصعب على رواد الفكر وحدهم مواجهة التحديات إلا على المدى البعيد بالإعداد المعرفي التدريجي المؤسس على البدء بأولويات التنوير وترسيخ الفكر العلمي وطرائق التفكير العقلاني.

نشارك المؤلف الرؤى بأن الفكر العربى فى أزمة بالفعل، من مظاهرها نفى بعض رواده القول بوجود الأزمة أصلا، واعتقاد البعض الآخر بأنه يعيش «صحوة».

يناقش المؤلف أطروحات أصحاب هذين الاتجاهين ـ أنور عبدالملك وحسن حنفى ـ يناقش المؤلف أطروحات أصحاب هذين الاتجاه الثالث ـ الذى فطن إلى حقيقة أزمة الفكر العجز عن رؤية أزمة الواقع فخلط بذلك بين الأسباب والمظاهر؛ لافتقاره إلى الوعى التاريخي كما هو الحال بالنسبة إلى نموذج عبدالله العروى الذى كتب الكثير عن «مفهوم التاريخ» و «العرب والفكر التاريخ»!!

يرى المؤلف أن أصحاب الاتجاه الأخير عولوا على النقد الابستيمولوجي الذي \_ على الرغم من فائدته \_ غير قادر على الوعى بحركة الفكر أصلا؛ فكيف تواتيه القدرة على الوعى بأزمة الواقع. إن أصحاب هذا الاتجاه أيضا \_ فياما نرى \_ يعبرون عن فكر الأزمة وينهلون \_ بوعى أو بدونه \_ من الفكر الغربي بمناهجه ومدارسه التفكيكية والتجزيئية.

يتناول المؤلف ـ كذلك ـ مسألة استقصاء جذور أزمة الفكر ويردها إلى اللقاء مع الفكر الغربى الواف د منذ الحملة الفرنسية الستى من بعدها ـ وحتى الآن ـ ظهرت مماحكة الطرح الخاطئ للصراع بين «الأنا» و«الآخر» (ص٣١) ونحن نرد الجذور إلى مدى زماني يضرب في أعماق التاريخ العربى الإسلامي منذ منتصف القرن الخامس الهجرى، حيث حل الاتباع والنظر والعقل نتيجة معطيات سوسيو ـ سياسية .

ثم يعرض المؤلف للتغيرات الدولية الكبرى كهيمنة النظام الرأسمالى وحرصه على فرض أنموذجه الثقافي، كذا الوقائع الكبرى على الصعيد القومى، كهزيمة ١٩٦٧، لإبراز تأثيراتها في تفاقم أزمة الفكر نتيجة أزمة الواقع، وما أسفر عن ذلك من تغيب الوعى لدى النخبة العربية المفكرة (ص٣٩). كما يعرض للآثار السلبية على الواقع والفكر العربى معا نتيجة أحداث حرب الخليج وتداعياتها، ويحدد مواقف المفكرين العرب منها تحديدا يكشف عن تجليات أزمة الفكر.

ووفقاً لنزعته التفاؤلية، لايفوت المؤلف الحديث عن تيار فكرى واع، أناط به مهمة تأصيل الفكر العقلانى النقدى؛ ومن ثم صياغة إطار نظرى لفكر تجميعى ـ لا توفيقى ـ نظرى قادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل (ص٤٢) لكن السؤال يظل: كيف يمكن لأصحاب هذا التيار صياغة المشروع النهضوى الفكرى المرتجى وهو محاصر بترسانات الأنظمة العربية العاجزة عن مواجهة الإمبريالية بقطبها الأوحد الذى لايدخر وسعا فى العمل على محو الهويات الثقافية المغايرة أو على الأقل مسخها؟

فى المبحث الشالث يعرض الأستاذ العالم لموضوع مهم وهو "إشكالية السفكر العربى المعاصر بين الدولة والمجتمع والعصر" مع ذلك لاندرى لماذا عالجه الأستاذ فى عجالة سريعة على خلاف عهدنا به كناقد محقق عميق النظرة واسع الرؤية . لاندرى لماذا أهمل تقديم إطار نظرى يفسر منطلقات معظم الدارسين الذين عرض لفكرهم ممن تأثروا بـ "فوكو"

صاحب الآراء الخطيرة عن السلطة والفكر. لاندرى أخيرا لماذا أهمل الكثير من الكتابات المهمة فى الموضوع من قبل مفكرين عرب معاصرين من أمثال على حرب ومحمد سبيلا ونديم البيطار؟ وبالمثل لماذا أغفل ذكر أسماء ثلة من «مثقفى السلطة» المبررين الذين استغلوا مؤازرتها فى تخريب الفكر والثقافة؟

لاندرى سببا وجيها لتخليص المؤلف إشكالية عنوان بحث في مسألة «البحث عن الهوية» باعتبارها قطب الرحى في نقده الهين للكتابات العربية المعاصرة وذلك في عجالة سريعة، في حين عرضها من قبل بصورة أعمق وأوضح وفي كتابه «الوعى والوعى الزائف» أغلب الظن أن الموضوع كان محاضرة عامة وليس بحثا معمقا كعهدنا بالباحث.

يعرض المؤلف \_ فى إيجاز شديد \_ لمفكرى النهضة منذ بداية العصر الحديث وحتى ثورة يوليو ١٩٥٧ يثبت أهمية مسألة «البحث عن الهوية» (ص٥٧)، ولينتهى إلى أن كارثة ١٩٦٧ باعتبارها بداية حقيقية لإعادة طرح الموضوع ولم ينس توجيه اللوم للنظم الحاكمة باعتبارها انقلابات عسكرية أو أسر عشائرية حاكمة، وإن كنا نختلف فى تعميم هذا الحكم خصوصا بالنسبة إلى ثورة ١٩٥٧ يوليو الذين اعترف المؤلف بأنهم أنجزوا تحولات مُهمة سواء فى التحرر الوطنى أم فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

نشاركه الرأى في تقويم كتابات صادق جلال العظم وعبدالله العروى بافتقارها إلى «التاريخية» ودعوتها للقطيعة مع الماضى والارتماء في أحضان الحضارة الغربية. وإن كنا نعتقد أنها كانت ذات جدوى في تعرية السلبيات وتفسيرها.

فى عجالة أيضا يطوّف المؤلف بكتابات السبعينيات ويشيد بالمرحوم د. زكى نجيب محمود فى كتابه «تجديد الفكر العربى»؛ على الرغم من انتقاده الشديد له من قبل فى كتاب «الوعى والوعى الزائف» فى عجالة أسرع وعرض لأعمال ندوة «أزمة التطور الحضارى فى الوطن العربى» التى عقدت بجامعة الكويت سنة ١٩٧٤ وأشاد بجميع من شاركوا فيها على اختلاف مذاهبهم الفكرية لا لشئ إلا أن أعمالها انتهت «إلى ضرورة التجديد فى مجال الفكر»؛ فى حين سبق وانتقدها المرحوم مهدى عامل فى كتاب كامل هو «أزمة فكر أم أزمة بورجوازية».

ثم يمر المؤلف مرور الكرام مبعثراً إشاداته ـ التي تحـمل مجاملات مبالغ فـيها ـ على مشروعي طيب تـزيني وحسين مروه اللذين اعتـمدا الرؤية المادية التاريخيـة والمنهج الجدلي

بصورة «لاتاريخية» في الغالب الأعم.

كذا لم يخف انبهاره بإنجازات محمد عابد الجابرى ـ التى قتلت نقدا وانتقادا ـ على الرغم من حكم المؤلف الغريب على أن توجهه قومى إسلامى والغريب حقا إشادته بكتابات مطاع صفدى ـ المقعرة فكرا ومنهجا ولغة على حد تعبير الدكتور فؤاد زكريا ـ فاعتبره «أبرز مَنْ عرض للحداثة!!» (ص٦١).

أما عن كتابات حسن حنفى؛ فقد اعتبرها المؤلف استمرارًا واستدادًا للفكر الأصولى القديم (ص٦٢) بينما من يستبطنها يقف \_ دون لأى \_ على نقد «جوانى» لاذع لهذا الفكر.

وفى تبسيط شديد؛ يعرض المؤلف لفكر نصر حامد أبوزيد عارض لتداعيات أزمته أكثر من تقويم فكره. وتبسيط أكثر يعرض للفكر الأصولى ـ الذى سبق ونقده نقدا واعيا ـ دونما أدنى إضافة (ص٦٣, ٦٣) ولست أدرى سببا لحكمه بانطواء بعض تياراته على استنارة وعقلانية!! (ص٦٤).

وفى خاتمة المطاف يرى الأستاذ العالم أن الفكر العربى المعاصر "شهد تطورا من الناحية المنهجية والموضوعية. . كذا فى جانبه النظرى» (ص٦٥) وهو الذى سبق وحكم عليه فى المبحث السابق "بالهشاشة النظرية»!! ثمم يكرر المؤلف ماسبق وعرض فى المبحث السابق أيضا من معلومات عن تأثير حرب الخليج والمتغيرات الكونية الكبرى فى تشرذم الفكر العربى المعاصر واعتباره "فكر أزمة" ولا أدرى لماذا أهمل التعرض لكتابات تركى الحمد وعلى الكوارى ومحمد جابر الأنصارى وغيرهم ممن يعبرون عن هذه الظاهرة وتجلياتها!!

بعد هذا الاستطراد الذى يعد فى نظرنا خارج موضوع المبحث يتنبه المؤلف إلى حقيقة الدور الخرب للسلطة فى الفكر العربى المعاصر ويعتبره «مسئولة مسئولية أساسية عن مستوى هذا الفكر وتأزمه وإشكالياته» (ص٦٩).

على أنه تحت تأثير نزعته التفاؤلية يكشف طريقا للمواجهة يعول على «ماهو إنسانى وعام ومشترك» فى الفكر الكونى باعتباره «طوق نجاة» فضلا عن إمكانات التغيير من خلال الكوامن السلبية فى الإمبريالية العالمية التى بدأت فى الظهور. (ص٧١) وينهى المبحث (المحاضرة فيما أرى)، بضرورة البحث عن «قواسم مشتركة» تنتظم سائر اتجاهات وتيارات

الفكر العربى المعاصر، وتترجم في صورة تأسيس "عقد اجتماعي عربي جديد" لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية (ص٧٤) والسؤال الذي لم يجب عليه المؤلف هو: كيف؟

يعرض الأستاذ العالم في المبحث الرابع لموضوع «الدين والسياسة» وهو موضوع طالما كتب فيه الكثيرون؛ ومع ذلك ظل مبهما نتيجة الافتقار إلى التاريخية أو دراسة الموضوع وفق مناهج ورؤى تجزيئية. يقدم المؤلف ـ في صفحات قليلة ـ رؤية ثاقبة لحقيقة العلاقة بين الدين والسياسة من خلال الممارسات في الماضي التي أصبحت تاريخا ومن خلال امتدادها إلى المحاضر الذي عايشه وعاينه بوعي.

لذلك قدر له \_ بحق \_ أن يفصل بين الدين كعقيدة مقدسة يجب أن تحترم \_ لا أن يجرى تجاهلها \_ بل يجب الإفادة منها من منطلقها الإنساني الأخلاقي الإصلاحي، وبين الدين كما وظف فعلاً وفي الغالب جرى هذا التوظيف ضد مبادئ الدين نفسه ولتعويض مسيرة التقدم (ص٧٧).

كما أفصح في جلاء واقناع عن خطورة «ادلجة» الدين الذي برغم وحدته العقيدية جرى اسقاط الأهواء والمصالح الضيقة عليها بما أسفر عن ظهور مذاهب وفرق متناحرة (٧٨).

وفي حصافة ودقه حدد تجليات الدين في التاريخ في ثلاثة صور؛ الأولى توظيفه - بعد ادلجته لخدمة السلطة في تبرير مشروعية وجودها والثاني؛ توظيفه في بث الأمل والخلاص الآخروى تجاوزاً للشقاء الديني، والثالث هو تثوير الدين واتخاذه أيديولوجية للخلاص الدنيوي؛ ضاربا أمثلة إضافية من تاريخ المسيحية والإسلام (ص٠٨) ثم يعرض المؤلف للممارسات التي تجرى في الحاضر باسم الإسلام؛ عارضا ومشيداً بدور الحركات السلفية في النضال التحرري وإذكاء القيم النبيلة كذا لدور المفكرين الإصلاحين في عصر النهضة من محاولة تجديد الفكر الديني لمواجهة تحديات العصر وأخيراً لدور جماعة الإخوان المسلمين وما ولد من رحمها من حركات أصولية متطرفة (ص١٨). ولم يفت المؤلف دراسة ظاهرة البعث الديني - في تجلياته الإيجابية والسلبية في آن - كظاهرة عالمية نتيجة الخواء الأيديولوجي الكوني في العالم المعاصر (ص١٨).

ويلح «المؤلف على ضرورة استـثمار الدين ـ لا محاربته ـ لخـدمة قضايا التغيـير نحو الأفضل (ص٨٤).

ثم يضيق دائرة بحثه فيعرض لدالات الممارسات الدينية في السياسة في مصر في الوقت الحاضر؛ مميزا بين ما أسماه «الدين الشعبي» الذي يتمثل في الممارسات والطقوس والقيم وفي المعاملات وأنماط السلوك والأخلاق؛ ويثني عليه لكنه ينبه إلى خطورة استثمار السلطة لنزعة التدين الشعبي في احتواء الجماهير تحت شعارات تمارس نقيضها موظفة في ذلك المؤسسات الدينية الرسمية كأبواق دعاية (ص٨٧).

ميز المؤلف بين هذا التدين الشعبى وبين المؤسسات الدينية الرسمية التى أصبحت جزءاً من السلطة تبرر لها (ص٨٨) (لاحظ موقف المؤسسات الدينية من السلطة فى مصر زمن الملكية، ثم عهد عبدالناصر، فالسادات، ثم عهد مبارك؛ خصوصا فى تبرير السياسات والتوجهات الاقتصادية بتأويلات مبتسرة ومتعسفة للدين).

أما النوع الثالث من الممارسات الدينية في مصر المعاصرة ذات الدور السلبي؛ فتمثل في الحركات الأصولية المعاصرة، التي برغم وقوفها موقف المعارضة للسلطة ومؤسساتها الدينية: توظف الإسلام في خدمة طموحاتها السياسية وتكفر \_ باسم الدين \_ سائر مخالفيها محليا وعربيا وعالميا (ص٨٩). . وينقد المؤلف منطلقاتها وخطابها الفكرى ويعتبره نتاج الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية (ص٩٣). . وأخيراً يقف المؤلف على تخلف سائر تيارات هذا الاتجاه؛ على عكس ما ذهب إليه في المبحث السابق من وجود تيارات إسلامية معاصرة مستنيرة نراه الآن يحكم \_ بحق \_ بأنه «لاتوجد الآن في بلادنا \_ للأسف \_ معارضة سياسية دينية مستنيرة» (ص٤٤). . ويختتم المؤلف هذا المبحث بالدعوة لتحرير الدين من «أسر» هذه التيارات التي تسيىء إليه وإلى المجتمع في آن، كذا الإفادة من التجارب التاريخية «للإسلام الثوري» في خدمة حركة التقدم من خلال الدعوة لقيام «حركة التجارب التاريخية «للإسلام الثوري» في خدمة حركة التقدم من خلال الدعوة لقيام «حركة إصلاح ديني» على غرار ما حدث في أوروبا \_ يضطلع بها رجال الدين أنفسهم (ص٩٥) والسؤال هو: كيف؟ .

خصص الأستاذ العالم مبحثه الخامس المعنون «المفكر العربى المعاصر بين الأصولية والعلمانية» لتوضيح مصطلحي «الأصولية» و«العلمانية» بعد أن جرى الخلط بين الدارسين والمتحاورين نتيجة عدم فهم دلالتيهما. وهنا تظهر «حكمة» المؤلف وأهمية ثقافته الموسوعية وتكريسها لإجلاء دلالات الاصطلاحات والمفاهيم؛ لا استناذًا إلى معاجم اللغة فقط، بل

تعويلا على «تاريخية» المصطلح أو المفهوم، وتعقب نشأته وصيرورته بتغير مجريات حركة التاريخ، وهو أمر بالغ الدلالة عظيم الخطورة والأهمية في فض الاشتباكات في أذهانهم.

والمبحث ليس دراسة للفكر العربى بقدر ما هو تنبيه الى وضع ضوابط لدراسة هذا الفكر تمهد الطريق وتعين على الوصول إلى الحقيقة، وبدونها يتحول الحوار والجدل إلى «حوار الطرشان».

يستعرض المؤلف التعريفات الخاطئة الشائعة لمصطلح «الأصولية» ويفندها، كما يفند خطابها المؤسس على ضبابيتها في فهم المصطلح. كما يفيد من إحاطته بالتراث في الوقوف على تعريفه في معاجم اللغة مستخلصا - بحق - أن التعريف الصحيح لا يعنى الجهل والتعصب والتطرف بل يتضمن مايشير إلى الخلق والإبداع والجدة (ص٩٩) ثم يبرهن على ذلك من خلال التذكير بنماذج تراثية عن علماء أصول الدين وأصول الفقه والفلاسفة ونحن نضيف إلى ما انتهى إليه دلالة المصطلح عند الشيعة الاثنى عشرية بالذات، فالأصولي - في مفهومهم - هو المجتهد القياسي المجدد على نقيض «الإخباري» النصى المقدس للنصوص.

يفيد المؤلف كذلك من معرفته التاريخية في الوقوف على الفرق الشاسع بين حقيقة المصطلح وبين أودلجت ومذهبته؛ كما هو شائع في الأدبيات الأصولية المعاصرة (ص٩٩) كما أفاد من استيعابه للتراث الفقهي بضرب نماذج وأمثلة دالة على الفرق الواضح بين «أصولي» عصور ازدهار الحضارة العربية الإسلامية الذين عولوا على «مقاصد الشريعة» فأعملوا العقول لاستنباط الأحكام ووضع قواعد الاجتهاد ونجاحهم في مواجهة مايستجد من مشاكل وحاملتها في إطار الشريعة وبين أصولي اليوم الذين رفضوا منهج الاجتهاد وقدسوا اجتهادات السابقين وحاولوا فرضها على الواقع الآني.

وجريا على عادته فى التمييز بين تيارات متطرفه وأخرى معتدلة فى الحركة الأصولية المعاصرة، يرى المؤلف أن بعض الأصوليين المستنيرين على وعى بحقيقة المصطلح ونحن نخالفه فى ذلك تأسيسا على أن هذه الحركة من حيث منطلقاتها ومناهجها وغاياتها تجعل سائر فصائلها وتياراتها فى «خندق واحد» وأن الخلاف بين بعضها لا يرجع إلى الاختلاف فى الفكر بقدر ما هو اختلاف فى وسائل تحقيق الأهداف والغايات «راجع كتابنا : الخطاب الأصولى المعاصر» وهو ما أعترف به الأستاذ العالم حين تحفظ فى حكمه السابق فقال: «إن

هذا التمييز سرعان ما يتلاشى ويتآكل عندما تسعى حركة سياسية لــــلاستيلاء على السلطة باسم الدين (ص١٠١).

ولست أدرى سبب هذا الموقف «المائع» المتواتر في كتابات المؤلف عن الحركة الأصولية المعاصرة، هل يمكن تفسيره في إطار «التقية»؟ أشك في ذلك، فتاريخه النضالي ومواقفه الصارمة تسقط هذا التفسير. إذن فهل هو تعبير عن طبيته المتسامحة إلى حد المجاملة أحيانا \_ تلك التي تدفعه إلى عدم القطع والحسم؟ مبلغ علمي على أن المؤلف بتفاؤليته المعهودة يراهن على إمكانية ترشيد هذا التيار وتنويره وكسبه للمشاركة في حركة التقدم يستعرض المؤلف بعد ذلك تأثير الفكر الأصولي سلبيا من خلال إشاعته «لمناخ ديني لا عقلاني متخلف شبه أسطوري لا صلة له بصحيح الدين» (١٠٦) ولا بصحيح الفكر في آن.

ومع ذلك يتعاطف المؤلف ـ من منطلق إنسانى أخلاقى هو نتاج وعيمه المعرفى ـ مع بعض تيارات هذا الاتجاه؛ تأسيسا على قناعة بأن ظاهرة التطرف نتاج ظروف سيئة أفرزتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاسدة (ص١٠٧).

يحاول المؤلف - بالمثل - إيضاح مفهوم «العلمانية» رافضاً التفسير الأصولى لهذا المصطلح؛ وهو تفسير يقضى - فى زعمهم - بعزل القيم الروحية والأخلاقية والمعرفية الإسلامية لفتح الباب أمام «التغريب» فالعلمانية من ثم إلحاد محض (ص ١١٠) وكدابه داثما فى رؤية المصطلح من خلال تاريخية، وتعدد وتنوع مفاهيمه بتغيير الزمان والمكان والواقع الاجتماعي، يعرض المؤلف لتجربة أوروبا النهضة وينتهى إلى أن العلمانية «ظهرت تاريخيا لتحرير الإنسان من سيطرة الكهنوت وليس انعتاقه من الدين. إنها - فى اختصار - «رؤية العالم والواقع والتعامل معهما بشكل موضوعي بعيدا عن أية مستبقات وكان ذلك من أسباب تحول أوروبا من النظرة اللاهوتية الغيبية الضيقة إلى مجالات العلم الحديث. ذلك العلم الذي يرى فيه الأصوليون «علما لاينفع» تأسيسا على «لادينية»!! بل إن بعض أدبياتهم تجعل من العلم نقيضا للدين، حتى أن مصطلح العلمانية في نظرهم مشتق من «العلم»!!(ص ١١٠)؛ ومن ثم يغدو العلم الحاداً!!

يفند المؤلف \_ في إقناع \_ تلك الدعاوى ويكشف عن عوراتها \_ ويسوق في ذلك نماذج اليجابية مستلهمة من التراث العربي الإسلامي ليثبت في التحليل الأخير أن علاقة العلم

بالدين علاقة توحد وتكامل وليست علاقة تضاد ونفي.

ولأن سائر تيارات الفكر المعاصر جميعا تعبير عن «فكر أزمة»، كان المؤلف أمينا ومنصفا حين ذهب إلى أن آفة تضبيب المصطلحات والمفاهيم أصابت الكثير من التيارات العلمانية نفسها (ص١١٦) ونحن نوافقه الرأى على أساس أن التيارين معا مسئولان عن الإحساس بفقدان الهوية والاغتراب، فإذا كانت الأصولية اغترابا في «الماضي» فإن الكثير من التيارات العلمانية اغتراب في «الأخر» وتبقى «الذات» ضائعة تائهة، وتلك من أهم أسباب ومظاهر أزمة الفكر العربي المعاصر.

أفرد المؤلف المبحث السادس لمناقشة موضوع «التاريخ والنظرية». فقدم درساً رائعا للماركسيين العرب المعاصرين؛ بهدف الترشيد والتنوير، وهي الرسالة التي حددها لنفسه في هذه المرحلة في ضوء الأولويات والمكنات المتاحة، بما ينم عن جهد دءؤب.

لطالما اختلف الدارسون حول قانون «الحتمية» في العلوم الإنسانية، واختلفوا أكثر حول انسحابه على التاريخ، وكان المؤلف قد أنجز دراسة في الخمسينيات عن «مفهوم المصادفة في الفيزياء الحديثه»، وانتهى إلى طرح عدة «فروض» منهجية تتعلق بتفسير حركة التاريخ، ولقد أثير جدل بينه وبين بعض الدارسين الرافضين للمادية التاريخية، فاستثمروا نتائج بحثه السابق للبرهنة على عدميتها، الأمر الذي اضطره إلى الدخول في حوار ليشبت أن «المصادفه» لاتعنى المساس بقانون الحتمية التاريخية. لقد أثبت \_ في حينه \_ ان وقائع التاريخ تخضع لقانون «السببية»؛ بل إن التاريخ نفسه ما هو إلا مجموعة من العلل المتفاعلة والمتشابكة (ص١٢٠).

وبعد انهيار وسقوط الكتلة الاشتراكية، أثير لغط كثير حول هزال النظرية الماركسية، وجرى التشكيك في قوانينها وبالذات في «المادية التاريخية» كما وجهت انتقادات كثيرة في السنوات الأخيرة لمشروعات تراثية كتبها أصحابها من منظور مادى جدلى تاريخى. وكعادته، كان على الأستاذ العالم أن يبدد هذه الشكوك. ولقد حاولت من جانبي معالجة الموضوع في دراسة تحمل عنوان: «التاريخ في المشروعات التراثية المعاصرة» انتهيت فيه إلى الكثير مما ذهب إليه الأستاذ العالم في هذه الدراسة. فالتاريخ علم من العلوم الإنسانية، ووقائعه وأحداثه لاتجرى مصادفة أو بصورة عشوائية بل تخضع في صيرورتها لقوانين

موضوعية. والجديد الذى أكده المؤلف أن ما يعد «ذاتيا» فهو أيضا محكوم بمصالح وتوجهات وأوضاع اجتماعية متناقضة (ص١٢١) بحيث يصبح هذا «الذاتى» متضمنا فى «الموضوع» بداهة.

وقد اتفقنا أيضا على أن الكثيرين من الدارسين الماركسيين فهموا المادية التاريخية فهما خاطئا مؤداه القبول بالعلة الواحدة، أى الظن بأن «الاقتصاد» وحده هو محرك التاريخ (ص١٢٢) وقد ناقشت في هذا الصدد كتابات «توفيق سلوم» التي تعبر عن هذا الفهم القاصر، كما اختار الأستاذ العالم عدة نماذج من تاريخ مصر الحديث؛ مطبقا ما أسماه «جاستون بشلار» ـ ونسبه محمد أركون إلى نفسه ـ «بالاجتماعيات التطبيقية».

وقد فسر المؤلف هذا القصور في فهم حقيقة المادية التاريخية إلى استقاء مفاهيم خاطئة من أدبيات ماركسية كتبت إبان المرحلة الستالينية بطابعها الدوجمائي المنغلق، جرى تطبيقها في مجال علم موضوعه ينطوى على «إمكانيات مفتوحة» (ص١٢١).

لذلك ركز الأستاذ العالم على شرح العلاقة بين النظرية والتطبيق وأوضح ضرورة تطبيق قوانين المادية التاريخية على حقبة تاريخية مستقرة نسبيا، وليس على أحداث جزئية (ص١٢٦) فعند آراء «كارل بوبر» المعارضة للتاريخانية والتي يعتبرها «أيديولوجيا» تفت في مصداقية المعرفة، كما ذهبنا في بحثنا السابق أيضا.

يدين المؤلف النزعة «الميكانيكية» في التطبيق الساذج للمادية التاريخية (ص١٢٨) ويرى أن «ماركس» رفضها كما حذر «لينين» من مغبتها. فما المادية التاريخية إلا «أداة بحث» أو «منهج» في أحسن الأحوال تدرس وفقه وتحلل أبنية المجتمعات بهدف الوقوف على طبيعة نمط إنتاجها (ص١٢٨)، وهو ما سبق لنا وأكدناه نظريا في مقدمة الجزء الأول من مشروع «سوسيو لجيا الفكر الإسلامي» وطبقناه عمليا بعد ذلك فالمادية التاريخية ليست رؤية قدرية قليلة لحركة التاريخ ومعطلة لها؛ بل هي «رؤية موضوعية علمية لتعددية وصراعية الواقع الإنساني في أنماط حياته المختلفه» (ص١٢٩).

أضاف المؤلف أيضا تصورا جديدا في تفسير انهيار الكتلة الاستراكية وتعاظم الرأسمالية، فحواه خطأ الماركسيين في فهم التاريخ، فاعتبروا المادية التاريخية نسقط نظريا مغلقا جامد الحركة (ص١٣٢) بينما أفادت الرأسمالية من فهمها الحقيقي لها في خلخلة مشكلاتها بإجراءات عملية أولا بأول، وتطوير طاقة النظام الرأسمالي باستمرار (ص١٣٢)

خصص المؤلف في المبحث السابع عن «الماركسية وسرير بروكوست» وهو مبحث وثيق الصلة بسابقه؛ إذ ألقى في محاضرة عامة في ندوة بمجلة «اليسار» المصرية يستهل المؤلف بحثه بالاعتراف بقصور الماركسين العرب في استيعاب الماركسية، ويرجع ذلك لعدم ترجمة أعمال ماركس الكاملة إلى العربية، وما ترجم منها ينم عن فهم قاصر، فضلا عن محاربتها \_ بكل الأسلحة \_ من قبل النظم العربية المتعاقبة ص ١٤٣٠) فلم تدخل لذلك «باب الثقافة السائدة».

ومن أجل فهم واع طرح المؤلف عدة ملاحظات؛ منها أن الماركسية اكبر مما سطره ماركس نفسه، بل إن كتاباته لم تظهر دفعة واحدة بل تمت وتحددت عبر مرحلة طويلة ومعاركه معرفية وفلسفية وعلمية طويله (ص١٤٥) ولذلك فماركسيته رهينة أوضاع تاريخية معينة هي رؤية شاملة لحركة الواقع، فهي ليست تأملا نظريا فلسفيا بقدر ما هي استقراء أمين لحركة التاريخ، هذا فضلا عن كونها نظرية لتغيير الواقع الذي يشريها بدوره نظريا (ص١٤٧) كما يثريها العمل النضالي أيضا.

ناقش المؤلف بعد ذلك النظرية الماركسية من الناحية الفلسفية مفندا القول الشائع عن التأثر بهيجل وديدرو والاقتصاد السياسي الإنجليزى؛ مشتا جذورها في فلسفة أرسطو وأبيقور، ونضيف السوفسطائين؛ فضلا عن استقراء التاريخ الإنساني باعتباره المعلم الأول لكارل ماركس. كما فند القول المتواتر عن تقارب «مادية» ماركس بمادية هوبزو لوك وهيوم وهولباخ بماخ؛ إذ تتميز عنها جميعا بأنها تستهدف معرفة الأشياء والوقائع كما هي في تحققها الفعلي» (ص١٤٩). وهي غير منفصلة عن «الجدلية» بل إن الأخيرة هي أساس الأولى. لذلك فالماركسية نظرية ومنهج في أن ترفض التجريدات المطلقة، كما ترفض القول بالجزئيات المنعزلة (ص١٥٠) ويستهدف هذا المنهج اكتشاف القوانين النوعية المختلفة باختلاف الأوضاع والملابسات والظروف.

ثم يعرض لمفهوم الضرورة والحستمية معالجا إياه على نحو معالجته في المبحث السابق مكررا بالمثل ما سبق ذكره عن إشكاليات التفسير وتطبيق المادية التاريخية، منتهيا إلى دحض الخطأ القائل «بالحتمية القدرية».

ثم استعرض المؤلف تاريخ الفكر الماركسي في إطار التجارب الاشتراكية في الاتحاد

السوفياتي وحتى انهياره، مبرزا ـ كما ذهب في المبحث السابق ـ الأثر السلبي للفهم الخاطئ لجوهر النظرية، ومن ثم التطبيق الخاطئ له.

وأخيراً جزم باستمرارية الفكر الماركسى أنيا ومستقبلا تأسيسا على عمليت ونضاليته وضروريته، وأن بناء النظرى سيثرى دوما بمزيد من التجارب الإنسانية، وأن الحاجة إليه آتية لاريب خصوصا فى العالم النامى وكنتيجة للتردى المترتب على طغيان «القطبية الواحدة» (ص ١٦٠)؛ لا لشىء إلا لانها فى النهاية كسب إنسانى ومعرفى ونضالى مفتوح ومتجدد (ص ١٦١) ونقره بأننا قد أنجزنا دراسة عن «مستقبل الفكر الماركسى» نشرت تباعا فى صحيفة «الوطن» الكويتية سنة ١٩٩٠؛ تتفق أطروحاتها مع الكشير من أطروحات «المعلم الأول» الأستاذ العالم.

يتصدى المبحث الثامن لمعالجة موضوع «حول مفهوم اليسار في العصر الراهن» جريا على فطنة المؤلف للحاجة الملحة لتوضيح المفاهيم والمصطلحات في الوقت الراهن حيث جرى التخليط والتضبيب كمظهرمن مظاهر أزمة الواقع والفكر العربي المعاصر. لذلك كان موضوع هذا البحث عبارة عن مقال للرد على مقال يحمل العنوان نفسه للدكتور وحيد عبد المجيد حمل فيه على اليسار والفكر الاشتراكي محاولا تجريده من أهم منطلقاته وهو البعد الإنساني بينما يحاول تأسيس هذا البعد في النظام الرأسمالي وفكره!!

ويتضمن مقال الأستاذ العالم تفنيدا لحججه الواهية وفهمه القاصر للفكر الماركسى. ولا أحسب أن الدكتور وحيد عبدالمجيد يجهل موقف كل من الفكرين بالنسبة إلى الإنسان، فتلك بديهيات سبق وأعترف بها معظم نظرى النظام الرأسمالي نفسه، لكنها المغالطة التي جعلت الكثيرين من المثقفين يتخلون حتى عن إنسانية م \_ ناهيك عن معارفهم \_ ركوبا للموجه وسعيا وراء كسب رخيص.

عزف المؤلف عن التعرض لتلك الحقيقة \_ جريا على أخلاقياته السامية وتسامحه «المسيحي» مع الخصوم؛ وهو أمر نأخذه \_ ولطالما أخذناه عليه؛ فيبدأ مناقشته بمجاملة لا محل لها إذ يقول: «لقد سعدت كثيرا بمقال الدكتور وحيد... إلخ» (ص١٦٥)!! ثم أعطاه درسا أوليا للتعريف بمفهوم الإنسان في الفكر عامة وفي الماركسية خصوصا، مما يدخل في إطار «البديهيات»!! أو حسب تعبير العالم «من أولويات النظرية الاشتراكية» (ص١٦٨).

بالمثل قدم درسا عن زيف «الديمقراطية» الرأسمالية (١٦٨)؛ بما يعفينا حتى عن مسجرد عرض إيضاحاته «المدرسية»!! لكنها أزمة الفكر العربى الراهن التى تعيدنا وترغمنا على الجدل السفسطى حتى في البديهيات!!

فى المبحث التاسع: يتحدث المؤلف عن «محددات الحرية فى الفكر العربى المعاصر» وفى هذا الصدد يقدم درسا رائعا فى كيفية معالجة إشكاليات طالما حيرت الفلاسفة المصلحين، لكونها مطلبا إنسانيا عاما طوال عصور التاريخ، واختلاف الزمان والمكان والظروف، بحيث اتفق الجميع على كونها «مشكلة»؛ زاد من تعقيداتها اختلاف التصورات نتيجة اختلاف المرجعيات من ناحية، ودخولها معترك الصراع الأيديولوجى من ناحية أخرى.

يتميز الطرح الجديد للمؤلف في عرض الإشكالية - بإيجاز عميق - في الفكر البشرى الديني والسياسي والفلسفي، وفسر تباين الاستنتاجات - حسب منهجه الجدلي المادي التاريخي بتباين المعطيات السوسيوتاريخية. ثم استعرض - في تفعيل أكثر - الرؤى التراثية عبر التاريخ العربي الإسلامي الطويل. وبمزيد من التفضيل عرض لهذه الرؤى في عصر النهضة مستعرضا نماذج عن المشرق والمغرب العربيين وبتفضيل أكثر استعرض مفهوم الحرية في الكثير من الكتابات العربية المعاصرة، فكراً وأدباً، لينتهي في النهاية إلى استقراء أمين وشامل لتعدد مفهوم الحرية في العالم العربي المعاصر.

لقد استنتج أبعاداً ثلاثة للإشكالية هي؛ المفهوم الخارجي للحرية، والمفهوم الداخلي، والمفهوم الداخلي - الخارجي (ص١٧٣) مثل للأول بمسرحية «الفرافير» ليوسف أدريس التي تبلور فيها موقفه في أن العلاقة بين السيد والعبد علاقة أزلية ستبقى ـ دون حل ـ بحيث تبقى الحرية مطلبا عزيز المنال.

ومثل البعد الثاني بكتــابات عبدالرحمن بدوى الذى قــدم المفهوم الوجــودى للحرية، وفحواه ارتباط الحرية بالإنسان ارتباطا عضويا معزولاً عن الطبيعة والمجتمع.

بحيث تصبح الحرية مرادف الوجود الفرد الذى يصبح ـ من ثم ـ «عالماً بذاته» (ص ١٧٤).

أما البعد الثالث؛ فقد جعل أنموذجـه مسرحية «الملك أوديب» لتوفيق الحكيم التي تشئ بأن الحرية علاقة بـين طرفين ذات طابع مأساوى نظرا لعدم تكافؤ قطبى هـذه العلامة وهما

۱۷۲

الآلهة والإنسان (ص١٧٥).

ثم استعرض المؤلف نماذج تراثية مثل كتابات الفارابي وابن رشد وغيرهما، لينتهى إلى «بؤس» الإنسان العربي قديما وحديثا، حيث إن القديم مازال مستمرا حتى الوقت الحاضر فالطهطاوى على رغم انبهاره بالمفهوم الليبرالي للحرية؛ فقد حجمها تحت تأثير «المأذون به شرعا» (ص١٧٩) وعلى الرغم دعوة التجديد عند الأفغاني ومدرسته، ظل «المستبد المستنير» منوطا بتحقيق الغايات والطموحات. على الرغم تطور المفهوم عند منصور فهمي وطه حسين وعلى عبدالرازق وغيرهم ظلت أفكارهم عن الحرية تضرب في فراغ (ص١٨١).

ثم استعرض المؤلف تضارب المفاهيم إبان الموجهة الاستعمارية الغربية، وأوضح آلية التقائها جميعا تحت تأثير الهدف المشترك وهو التحرر الوطني (ص١٨١).

وبمزيد من التفضيل عرض المؤلف للاتجاهات العربية المعاصرة بتياراتها الدينية والوضعية والقومية والعقلانية والنقدية والليبرالية والماركسية (ص١٨١).

واعتبـر كتابات عادل حـسين وحسن حنفى مـعبرة عن المفهـوم الديني للحرية، على الرغم اتساع الهوة بينهما فيما نرى.

أما عن التصور الوضعى للمفهوم، فقد ألفه المؤلف فى كتابات زكى نجيب محمود وانتقده، نظرا لجمعه بين الفكر والوظيفه (ص١٨٧) واعتباره "العبودية" شرطا ضروريا لوجود الحرية (ص١٨٩) بينما أثنى على تصور برهان غليون للحرية باعتباره إياها نوعا من القيم تتحقق بالنضال (ص١٩٠).

وقف المؤلف على تعدد مفهوم الحرية عند محمد عابد الجابرى باختلاف مواقفه الفكرية «المتذبذبة» فتارة يرى أن الحرية كامنة داخل الإنسان ممثلة فى قدرته على الاختيار (ص١٩٣)، وأخرى تتمثل فى دعوة للانعتاق من الماضى والغير (ص١٩٣)، وثالثة فى دعوته للتشبث بالماضى بإحياء مبدأ «الشورى» وعصرنته بعد دمجه فى الأنموذج الليبرالى (ص١٩٥) ويأخذ المؤلف عليه منطلقاته الابيستيمية المعزولة عن التاريخ (ص١٩٨) بينما يبارك مفهوم عبدالله العروى عن الحرية لأنه يربط المفهوم بالملابسات الاجتماعية والتاريخية والسياق الثقافى (ص١٩٨) ونحن لانوافقه على هذا الحكم؟ فحصاد كتابات العروى والسياق الثقافى (ص١٩٨)

خصوصا في السنوات الأخيرة \_ تجعله مرتبطا بالمفهوم الهيجلي المبرر للدولة القامعة.

كما يأخذ المؤلف على الماركسيين العرب المعاصرين دوغماتية التفكير وإن استدح نضاليتهم (ص ٢٠٠).

وكعادته دوما، ومن منطلق تفاؤليته؛ يرى فى تعدد الرؤى والمواقف نوعا من الثراء يمكن أن يستثمر فى صياغة مشروع نظرية عربية معاصرة للحرية: تأسيسا على وحدة الغاية وخطورة التحديات. واقترح لذلك ضرورة الجمع بين التفكير الذهنى، ومقتضيات الواقع العملى، والفعل النضالى (ص٠٥)

خصص المؤف مبحثه العاشر لمعالجة "إشكالية التنوير في واقعنا الراهن". "وقد أولى موضوع التنوير" اهتماما خاصا باعتباره قضية تعكس الأولوية لما تشكله من خطورة في الانعتاق من كابوس الأزمة الراهنة. لذلك اعتبر كتاب "هوامش على دفاتر التنوير" لجابر عصفور محاولة جادة في هذا الصدد، إنه يقدم أنموذجا "لمواجهة الهجمة الظلامية التي تهدد الفكر بل المصير العربي كله" (ص ٢١٠): على الرغم دعوته للقطيعة مع التراث نهائيا، وهو مالايوافق عليه الأستاذ العالم. كذا لايوافق على تبنيه الدعوة للأنموذج الليبرالي الغربي.

يناقش المؤلف الموقف من التراث، ومفهوم التنوير عند جابر عصفور وفي القضية الأولى، يختلف الأستاذ العالم حول نظرة المؤلف إلى التراث باعتباره إنجازا ماضويا بالكلية؛ ويقدم تصوره المضاد عن التراث «الماضي \_ الحاضر \_ المستقبل» في آن. ويرى أنه ممتد في حاضرنا شئنا أم أبينا، كذا انطواؤه على إيجابيات كثيرة يمكن الانطلاق منها لصياغة مشروع نهوض فكرى مستقبلي.

ويأخذ على المؤلف تبنيه مقولة خاطئة روج لها في السنوات الأخير عن «القطيعة المعرفية» ولقد سبق وأثبتنا خطأ تلك المقولة المقتبسة من فكر جاستون باشلاء والتي تعبر عن نظرته لتاريخ التطور العلمي، وجرى اعتسافها بتطبيقها على التراث العربي الإسلامي، بله تجزئه الرؤية إلى التراث مابين مشرقي ومغربي، دون أدنى فهم استقرائي لتاريخيته.

رأى الأستاذ العالم أن النهضات الكبرى في التاريخ لم تقطع مع الماضي، بل عولًت على إحيائه \_ دونما تقديس \_ وربطه بعجلة الحاضر والمستقبل أي بالتطورات المستجدة

والمستحدثه في الفكر المعاصر باعتباره إنجازا إنسانيا في المحل الأول (ص٢١٢).

أما عن مفهوم التنوير عند جابر عصفور؛ فيرى فيه الأستاذ العالم «مفهوما نخبويا علويا ثقافيا» (ص٢١٣) يعزل الفكر عن تاريخية وجدلية مع الواقع؛ معطيا نماذج تراثية تنويرية عقلانية \_ كأنموذج ابن رشد \_ أسهمت في تحريك النهضة الأوروبية للانعتاق من ظلامية العصور الوسطى (ص٢١٣).

ثم ناقش الأستاذ العالم مقولة جابر عصفور - الخاطئة في نظره - عن مسئولية ثورة يوليو ١٩٥٢ عن «محنة التنوير»، عارضا بعض إنجازاتها على المستوى العملى؛ على الرغم «مراهقة» فكرهما وإمعانه في «التجريب».

كما اعتبر "التنوير" ورسالته أكبر من مجرد مواجهة الفكر الظلامى، بل هى فى نظره مواجهة نقدية للواقع المتردى بسائر تجلياته، تأسيسا على أن الأزمة «أزمة واقع» فى المحل الأول (ص٢١٧).

أما عن المبحث الأخير في الكتاب؛ فقد خصصه المؤلف لتحديد مهمة الفلسفة؛ فجعله بعنوان «الفلسفة تعيد السؤال عن نفسها» وفي هذا الصدد استعرض تنوع أسئلة الفلسفة منذ اليونان وحتى العصر الحديث؛ ليثبت «تاريخية» الفلسفة نفسها. (ص ٢٢٠) لينتهي إلى سؤال مُهم: ما هي فلسفة اليوم؟ وما طبيعة سؤالها؟ الذي حدده بأنه سؤال أزمة» وأنه إذا جاز لفلسفة اليوم أن تجيب عن سؤالها؟ لماذا الأزمة؟ فلسوف تجمع الإجابة بين أطراف وأبعاد متعدده؛ منها ما هو ذاتي، ومسجتمعي، وإنساني وكوني (ص ٢٢١). وقبل ذلك: ستطرح هي سؤالا عن أسباب أزمتها هي في عصرنا هذا».

يتصدى المؤلف للإجابة فيفسر ازمتها بعدم قدرتها على استيعاب الانجازات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية التي لايمكن لعقل فلسفى واحد أن يحيط بها.

ومع ذلك وتأسيسا على تفاؤليته، يرى الأستاذ العالم أن العصر ممهد لمسلاد جديد للفلسفة (ص٢٢٢) وأن هذا العصر حافل بإنجازات إنسانية في مجالات شتى تعد نقلة إلى الأمام لصالح الإنسان. وذهب إلى أن العراقيل والمثبطات نتيجة المعطيات التاريخية الآنية مهى البداية لحمل ومخاض جديد (ص٢٥٥).. من شواهد هذه البداية ذيوع ظاهرة «النقد

الجذرى» لكل ما هو كائن وتبلور مفاهيم جديده تشكل في مضمونها موضوعا لفلسفة جديدة، استنادا إلى تحليل «دولوز» في كتابه: «ماهي الفلسفة؟» مدعما إياه ـ بأفكار «التوسير» و«مدرسة فرنكفورت» واجتهادات «جرامشي» (ص ٢٣٠).

يرى الأستاذ العالم فى هذا التوجه النقدى الجدلى التحليلى الموضوعى ـ برغم اختلاف الرؤى ـ التحاما مع الواقع، معطياته وقسضاياه وإشكالياته، وبداية لصياغة فلسفة جديدة تستهدف تحقيق «وحدة الإنسان» (ص٢٣٤).

عرض المؤلف كذلك للوضع الراهن للفكر الفلسفى فى العالم العربى المعاصر، وانتهى إلى أن ما يجرى فى الساحة الفكرية بعيداً جدا عن هموم المجتمعات العربية ومشكلاتها، كذا عن روح العصر ومنجزاته (ص٢٣٥).

وبعد ـ هل كنت مغاليا حين ذهبت إلى أن الأستاذ العالم عالم ومفكر وفنان وصاحب رسالة؟

حسبى أن أختتم هذه الدراسة بحكم منصف وعــادل؛ بأن عقل «العالم» الفعال يفيض في كل العقول العربية المنفعلة المستنيرة.

# هموم النخبة وتحديات الواقع العربي المعاصر(\*<sup>،</sup>

عزالديه أسامة محمود(\*\*)

يواصل المفكر المصرى والعربى محمود أمين العالم جهوده المعرفية حول تحليل الفكر العربى، وجوانبه المتعددة، وعلاقاته بالتراث والهوية القومية وكذلك موقف المشروعات الفكرية العربية من الآخر الأوروبي.

وقبل أن نحلل رصد أمين العالم لهذه المشروعات الفكرية وجب علينا التوقف لتحليل النسق المعرفي الذي نلمسه في كتاباته الفكرية ذات الأبعاد الفكرية المتعددة.

فمنذ رسالته الأولى للماجستير عن «فلسفة المصادفة» نراه يؤكد على مفهوم المصادفة كشكل للعلم بوصفه بعداً جوهريا من أبعاد المنهج العقلاني (۱۱ - وربما وضح العالم هذا التصور بوصفه التصور الموضوعي للمصادفة المنهجية الذي لا يقف إذن عند تغير الواقع وتفسيره تفسيرا خاليا من الظلال اللاهوتية والغائية والميكانيكية بل هو في الوقت نفسه أساس لتحديد مفهوم النظرية العلمية باستيعاب الواقع - أي الأهمية المنهجية في فهم النظرية العلمية مع التفرقة بين استدلالية العلم وبين عدم ضرورة الواقع.

<sup>(\*)</sup> دراسة تحليلية لفكر محمود أمين العالم حول واقع النخبة العربية المعاصرة.

<sup>(\*\*)</sup> جامعة عين شمس، كلية الأداب، قسم التاريخ.

<sup>(</sup>١) راجع تحليل د. هشام غصيب، انطلاقا من مناخ كتاب وفلسفة المصادفة، لمحمود العالم في نقد فلسفة العلم الحديثة، مجلة الطريق، بيروت، ط١، بيروت ١٩٩٧، ص١٦٧ ـ ١٦٥.

تلك التفرقة التى يجعل منها بوترو سندا ميتافيزيقيا لإثبات الإبداع فى نسيج الأشياء ـ وكذلك الحرية فى إرادة الإنسان والوجود ـ أى أن المصادفة هى موضوع العلم الحديث أو الفيزياء الحديثة على الأقل. أى أن موضوعية المصادفة تشمل موضوعية العلم وتعميق النظرية العلمية نفسها وينطبق هذا فى رأى العالم على مفاهيم المادية التاريخية وكذلك نظرية الكل الاستدلالي عند أرسطو. (١)

ومن خلال هذا النسق الشامل تطور مفهوم النخبة عند محمود العالم من حيث هي تعبير عن الحرية في المجتمع الاشتراكي كرؤية توضح اختلاف الضرورة الاجتماعية من مجتمع إلى مجتمع آخر لتحقيق الحرية التي هي سيطرة على هذه الضرورة (۱۲) و ربما اتسق هذا الفهم للضرورة الاجتماعية مع فهم العالم لدور الانتلجينسيا من حيث إن الفلسفة قد أصبحت جزءا من رحلة التاريخ وجزءا من التشابك العميق الذي يختلف من عصر لعصر، لأن تاريخ الفلسفة وماهيتها ليس مجرد تجميع للمدارس والنظريات وسرد تفصيلي لها وإنما هي السمة المشتركة بين ألوان التعبير البشري من أدب وفن وعلم وقانون وتقاليد وعادات وأنظمة اجتماعية كذلك (۱۳ وربما كان هذا المفهوم عند العالم سبباً في وصفه للفلسفة والوجودية وكذلك للوضعية أنهما دعوتان جزئيتان للحقيقة الإنسانية وللموضوعية العلمية.

ومن خلال هذا الفهم المتطور لمسار الفكر الفلسفى وجب علينا قبل تحليل فهم محمود العالم للتيارات الفكرية المعاصرة (فكر النخبة العربية) تحليل معنى الانتلجينيسا كمصطلح فكرى:

الانتلجينسيا هي فكرة العلاقة بين العالم والعامة ـ أي بحث العالم المفكر في ظروف الحياة المباشرة التي يظهر فيها النص والرأي.

<sup>(</sup>٢) محمود العالم \_ معارك فكرية دار الهلال ط٢\_ القاهرة ١٩٧٠ ص٢٠٨ \_ ٢٠٩

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، ص٤٦ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص٦٤ ـ ٦٩.

وربما يجد هذا التعريف لفكرة الوساطة بين السلطة والعامة، ويتركز بقوة على علاقة العلماء بالسلطة السياسية كنوع من الإسقاط الأيديولوجي. . لذا يجب التفريق في مفهومنا للنخبة بين الخطاب الديني ورجل الدين وكذلك الخطاب الفكرى ورجل الفكر. (١)

ويندرج تحت هذا المفهوم لفكر النخبة الممارسة النخبوية لمظاهر الفكر الإنساني والسلوك البشرى كما هو واضح لدى المظاهر الفلسفية والسياسية والدينية والفنية. (٢)

ونكاد نلمح تمركز علاقة المثقفين بمختلف فئات المجتمع كالعمال والفلاحين حول بلورة وترجمة الفكر النخبوى للجماهير الأخرى باعـتبار النخبة حزبا طليعيا Vanguaed P arty أى الطبقة النخبوية . (٣)

وربما يفسر دور النخبة طبقيا في عالمنا العربي دور الطبقة الوسطى والبورجوازية المثقفة وانتماءاتها الطبقية المتعددة ـ وقد اتفق باحشو علم الاجتماع بما فيه شبه الإقرار الجماعي عن مايسمى بالطبقة الوسطى في مصر والعالم العربي كأساس للفكر النخبوي مع اختلاف المعايير الاقتصادية بالتعليمية بالثقافة المهنية. (3)

وإذا انتقلنا من هذه التعريفات العامة حول التنظيم لفكرة الانتلجينسيا لوجدنا أن محمود العالم يربط بين الأساس الفلسفى لفكر الانتلجنسيا وفكر جرامشى حيث يلاحظ محمود العالم على فكر جرامشى التكامل النظرى مع الهيجيلية فيضلا عن رصد الأوضاع السلبية في النزعة الماركسية للتاريخ من أجل إيجاد رابطة سياسية ثقافية أخلاقية في ضوء مفهوم الهوية والكتلة التاريخية مع عدم تغليب الممارسة على النظرية مع الإصرار على موضوعية العلم والفعل، فالفعل عند جرامشى مرتبط بالتداخل بين موضوعية العلم وذاتية العيقل أن العالم يقسم ملامح هذه النخبة إلى عدة تيارات سوف نعرضها مع تحليل مكوناتها المعرفية:

<sup>(</sup>١) انظر ندوة الانتلجينسيا العربية، المثقفون والسلطة، تحرير د. سعد الدين إبراهيم، سلسلة الحوارات العربية، منتدى الفكر العربى، ط١ ـ عمان ١٩٨٨ ـ ص٣٣ ـ ٣٦.

 <sup>(</sup>۲) عاطف احمد فؤاد \_ الحرية والفكر السياسي المصرى، دراسات تحليلية في علم الاجتماع السياسي، دار الكتاب \_ ط١- القاهرة
 ١٩٨٨ - ص ٢١- ٣٨.

 <sup>(</sup>٣) روبوت بريم ـ المثقفون والسياسة، عاطف فؤاد، دار المعارف ـ ط١، القاهرة ١٩٨٥ ـ ص١٧٠.

 <sup>(</sup>٤) عاطف فؤاد، الصفوة المصرية قضاياها وانتماءاتها، دار المعارف ط١، القاهرة ١٩٨٥ ـ ص٢٠-٧٠.

<sup>(</sup>٥) محمود العالم، الإنسان موقف ـ دار قضايا فكرية، ط٢، القاهرة ١٩٩٤، ص١٨١ ـ ١٩٦.

## أولأ التيارالليبرالي المعاصر

ويتمثل فى الأطروحات المعرفية الأخيرة لكل من محمد عابد الجابرى وعبدالله العروى فى المغرب، وكذلك أنور عبداللك فى مصر على سبيل المثال لا الحصر، حيث يلاحظ العالم على الجابرى أنه ينقد معالم الفكر العربى من حيث البنية وآليتها، والتى قوامها قياس الغائب على الشاهد وربط النوع بالأصل وهى التى تشكل طبيعة العقل العربى وكذلك طبيعة العقل الذى يؤسس الإنتاج المعرفي فى علوم البيان من حيث التكوين والعلوم البرهانية وكذلك الاقتصار على الثقافة العامة أى الفصل التدريجي عند الجابرى، والذى يلاحظه محمود العالم بين المعقول الديني فى المشرق والمعقول العقلى فى المغرب كما يأخذ محمود العالم على الجابرى خلطه بين مصطلح البنية المعرفية ومصطلح رؤية العالم. (١)

ولعل ما يؤكد وحدة النسق النظرى عند العالم فى رؤيت المفهوم الجابرى لبنية العقل العربى، ما يؤكده الجابرى من أن العرفان والنظرية العرفانية والموقف البرهاني موقف يلغى العقل بنظريته سرية مما يؤدى الازدواجية البيان والعرفان وازدواجية البرهان نفسه. (٢)

كذلك ما يؤكده الجابرى من التباس الآخر الأروربى بمقارنته بالآخر العربى ـ من حيث فهم التجربة الأوربية للتـجربة اليونانية وخصوصيتها على عكس الشقافة العربية مما أدى إلى انحسار وعـجز دور الفلسفة في التجربة الثقافية العربية الإسلامية من الصمـود والانتشار وتعميم العقلانية. (٣)

وربما جرَّ هذا المفهوم محمود العالم لنقد العقل العربى عند الجابرى في جزئه الثالث من كونه مشروع فكرى متكامل يغلب عليه الجانب الإبستمولوجي حيث يرصد العالم رؤية الجابرى للتراث ودعوته للاصطفاف حول مبدأ تأصيل الأصول والعودة للنموذج الديمقراطي في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بمحاولة لإمداد الماضي في الحاضر ومعالجة الثوابت الثلاثة وبنية الممارسات السياسية مثل ثلاثية (القبيلة والغنيمة والعقيدة).

حيث يلاحظ العالم استعارة الجابري لمفهوم اللاشعور السياسي عند دوبريه في تحليله للسلوك السياسي والعشائري والديني للممارسات العربية على الرغم من اختلاف تطبيقات

<sup>(</sup>١) محمود أمين العالم، مفاهيم وقضايا إشكالية، دار الثقافة الجديدة، ط١، القاهرة ١٩٨٩، ص١٦٠,١٤٣.

<sup>(</sup>٢) راجع تحليل محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ط٣، بيروت ١٩٩٠، ص٣٧٨، ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) راجع تحليل محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط٣، بيروت ١٩٨٨.

دوبريه عن تطبيقات الجابرى.. كما يحلل العالم استخدام الجابرى لمفهوم الخيال الاجتماعى مع رفض ربط الجابرى بين الأيديولوجية السياسية والاجتماعية من ناحية والواقع الاقتصادى من ناحية أخرى ويكاد العالم من خلال تحليله لفكر الجابرى أن يلمس إشكالية يلاحظها المتابع للجابرى وهمى الإصرار على مبدأ القطيعة المعرفية، وينتهى العالم من خلال تحليله لمشروع الجابرى لحقيقة مهمة هى استغراق الجابرى فى رصد المنهج الإبست مولوجى فى علاقاته بالثوابت والمكونات التاريخية وإهماله لظواهر الصراع فى التاريخ العربى (۱) وفى تصورنا الشخصى أن هذا التصور عند الجابرى يرجع الى تأثره الميكانيكى بإثبات منهج البنيوية الأنثريولوجية عند شتراوس.

ولعل ما يؤكد هذا التحليل عند العالم ما يذكره الجابرى بشأن فقه السياسة وارتباطها بفروع الفقه النبوى ورؤية الجابرى للقرآن بوصفه الحل الديمقراطى الذى استند إليه الحكم الشرعى في عهد الخلفاء الراشدين وكذلك العصر الأموى بخاصة وأن القران في رأى الجابرى لم يتعرض مباشرة لمسائل الحكم والسياسة. . لذا وجب ضرورة وجود الفقه . (٢)

وربما جعل هذا المفهوم يتطور عند الجابرى حين يربط بين المعقلانية والديمقراطية الليبرالية بحيث يمكن الفصل بين "التثوير" و"التنوير" والأخذ بأحدهما قبل الآخر لصنع فلسفة عربية إسلامية جديدة للخروج من سيطرة الأيديولوجية ذات البعد الواحد. (٣)

وبالنسبة إلى عبد الله العروى: يلاحظ العالم على العروى نفيه للتاريخ ودعوته لما يسمى بالماركسية التاريخية كمجرد دعوة أيديولوجية فى ضوء التاريخ يحقق بها العروى دعوته السابقة لتبنى أسس النهضة العربية من خلال شروط ثلاث للنهضة هى:

١\_ إحياء التراث.

٢\_ استيعاب منطق الحضارة العصرية.

٣\_ تحقيق طريق تقابلي بين العرب وغير العرب.

<sup>(</sup>١) راجع تحليل العالم لفكر الجابري في كتاب (مواقف نقدية من التراث)، دار قضايا فكرية، ط١، القاهرة ١٩٩٧، ص٧١- ٨٥.

<sup>(</sup>٢) محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط٢، بيروت ١٩٩٢،ص٣٥٦\_٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) راجع محمد عابد الجابري ـ حسن حنفي، حوار المشرق والمغرب، دار توبقال للنشر، ط١، المغرب ١٩٩٥، ص٥٩ـ ٩٨.

الحقيقة إن العالم في تحليله لفكر العروى يكاد يمسك على البعد الأساسى في نقد الأخير للأيديولوجية العربية المعاصرة بخاصة رأيه الأساسى فيها، والذى يتلخص في أن عجز البورجوازية المصرية المثقفة هو الذى أدى لعجز الواقع العربى في استكمال نهضته المجهضة. ويكاد العروى لايلمح لاثر الواقع السياسى والاجتماعى المتناقض الذى عاشته البورجوازية المصرية والعربية. ويكاد يؤكد على التاريخ بوصفه بابا مفتوحا وواقع وحيد يمكن إسقاطه في وسط البنية السياسية والاقتصاد الأجنبى لذا يرى أن انتقاد علم التأليف التاريخي الوصفى والرواية البورجوازية ليس معناه خلق طريقة تاريخية وإيجاد شكل أدبى جديد . بل إن الوعى الانتسقادى التحليلي هو إمكانية وشروط للاغتناء، وهو ليس قيمة إيجابية لذا ينتقد العروى شمولية البورجوازية المثقفة وسذاجة طرحها الأيديولوجي . (١)

ونحن نختلف مع العروى فى هذا الفهم الظالم لواقع البورجوازية المصرية والعربية \_ ولعل ما يؤكد هذا الظلم التاريخى عند العروى أنه أستخلص من واقع البورجوازية الصغيرة العربية سمات محددة هى الفكر المتمم والطوباوى الذى يتم به صفة كلية \_ لذا يفترض دائما أن سيادة البورجوازية الصغيرة فى عالمنا العربي على المستوى السياسي بنفوذها الكلى وبأرجحيتها الثقافية قد أدى لسيادة قيم ساذجة عن باقى السكان بحكم وضع النخبة الأصلية وحفاظها على سلطتها. (٢)

مما جعل العروى يفترض وجود أزمة للثقافة العربية وهى فى محورها أزمة تقليدية تاريخية فى وقت واحد، وربما هذا النقد أصول الماركسية العربية كمقابل لليبرالية الغربية من حيث كونها ماركسية العقل الشمولى ـ وهو بعد من أبعاد الرؤية الماركسية لحركة التاريخ العربى عند العروى حيث يراه تاريخا غائبا وليس تاريخا متقلبا يموج بتحولات نهضوية مجهضة، لذا ينتهى العروى إلى حقيقة مؤداها أن العالم الثالث من المستحيل أن يتواءم مع ماركسية التفسير الهيجلى ذات العقل الجزيثى. (٣)

وإذا انتقلنا إلى مـفكر مصرى ليبـرالي معاصر هو أنور عـبدالملك لوجدنا أن مـحمود

<sup>(</sup>١) عبدالله العروى، الايديولوجية العربية المعاصرة، ترجمة محمد عينتاني، دار الحقيقة، بيروت، ط١٠. ١٩٧٠، ص٢٨٧\_ ٢٩١.

<sup>(</sup>۲) عبدالله العروى: أزمة المتففين العرب تقليدية.. أم تاريخانية؟ ترجمة ذوقان فرقسوط المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط١. بيروت، ١٩٧٨، ص٥٧-١٦٣.

<sup>(</sup>٣) عبدالله العروى: العرب والفكر التاريخي، دار الحقيقة، ط١، بيروت ١٩٧٢، ص١٨٠\_ ١٨١.

العالم يحلل فكرة عن الخصوصية والأصالة، ونرى فهم العالم لمفهوم الأزمة عنده من حيث تحمسه للشرق الأسيوى على السرغم من مفهوم هيجل عن الاستبداد الآسيوى أو الشرق المستبد الذي تحدث عنه ماركس في فهمه نمط الأسلوب الخاص للإنتاج الآسيوى ـ لذا فمفهوم الأصالة عند أمين العالم في نقده لأنور عبدالملك مفهوم تجريدى سياسى لنقد الدولة المركزية مثل مصر والتأكيد في آن واحد على خصوصيتها في ملكية الدولة للأرض عبر تاريخها الطويل، وكذلك يرى أنور عبدالملك أنه لاتوجد أزمة في الواقع المصرى والعربى بدليل الحروب التي خاضها الجيش المصرى منذ حرب ١٩٤٨ وحتى حرب ١٩٧٣. (١) لذا يسعى إلى جعل مشروعه الحضارى من ثلاثة أوجه:

١ ـ مشروع اجتماعى يأخذ شكل البرنامج لحـزب معين أو حكومة معينة لمرحلة زمنية محددة.

٢ ـ المشروع القومي وهي مشروع شامل للقوى الشعبية في المجتمع المصرى والعربي.
 ٣ ـ المشروع الحضاري الذي يبحث عن خصوصية حضارية تحققت مبادؤها في حرب
 ١٩٧٣ . (٢)

ويندرج هذا المشروع في إطار تحمس أنور عبدالملك للتجربة اليابانية من هي حيث تجربة الشرق الآسيوى وانتقاله من مرحلة التنمية لمرحلة النهضة الحضارية في مواجهة واقع الغرب بخاصة وضع اليابان مثلا كمجتمعات قومية أعمية (٢) . دون اعتبار لاختلاف الشرق العربي في نضاله التاريخي عن الشرق العربي.

# ثانياً: التيار التوفيقي العلماني

نكاد نلمح نقد العالم لهذا السيار من خلال اختلافه المعرفي الدائم مع زعيم الوضعية العربية زكى نجيب محمود ،حيث يرى أن إسهام الأخيس في التراث هو إسهام شكلى لامضموني ويرى العالم أن زكى نجيب محمود يويد العصر كعصر تقنيات وإنما الأمم بالنقنيات لا بالاخلاق \_ وأن الأصالة والمعاصرة في فكره هي ثنائية ملتبسة \_ تنتقل بين

<sup>(</sup>١) محمود أمين العالم: الوعى والوعى الزائف في الفكر العربي المعاصر، دار الثقافة الجديدة ـ ط١ـ القاهرة ١٩٨٦ ـ ص٥٣ ـ ٦٩.

<sup>(</sup>۲) أنور عبدالملك: الأبداع والمشروع الحضارى، دار الهلالـ ط۱، القاهرة ۱۹۹۱، ص١٦٠ ـ ۱۷٠.

الخصوصية العقلانية كثنائية بين العقل والوجدان والجمع بينهما(١).

ويرى العالم أن ثمة مزاوجة بين ابن رشيدوزكى نجيب من حيث تشابه الآراء في مبدأ المزاوجة بين الشريعة والحكمة وعدم التعارض بينهما وامتداد هذا التصور داخل فكرة الأصالة والمعاصرة عند زكى نجيب من خلال منهج البرهان أو التحليل المنطقي ومحاولة التوفيق بين الشريعة والعقل (٢) - كما يوضح العالم أن مفهوم العقل يرتبط بالنظرية الأرسطية عند ابن رشد والوضعية المنطقية عند زكى نجيب محمود من حيث رؤية الإجرائية التجزيئية - وتجربة المطابقة في العبارة اللغوية والمدرك الفني بحيث يكون العقل هو نمط من أنماط السلوك عند زكى نجيب.

ويؤكد العالم على مبدأ الاختلاف المعرفى مع المنهج الوضعى المنطقى عند زكى نجيب وتبنيه لمبدأ الأصالة والمعاصرة ومهاجمته الشجاعة للفكر الغيبى، ودفاعه عن العقل فى مواجهة السلفية الرجعية \_ بما يؤكد النزوع التركيبي التوحيدي للرؤية الفلسفية عند زكى نجيب وحرصه على الوحدة النسقية لأجزاء المعرفة بما يؤكد تناقض زكى نجيب مع ما يدعيه من أن الفلسفة لها مهمة واحدة من وجهة نظره الوضعية؛ وهي الاقتصار على التحليل وانحسار الدور التأملي لها على مواكبة العلم وإنجازاته والتنظير لشوراته المعرفية والتكنولوجية، أي أن الفلسفة أصبحت تختلف عن العلم لاتسبقه وتمهد لوحداته المعرفية المختلفة. (٣)

ومما يؤكد تحليل العالم إصرار زكى نجيب على مبدأ الأصالة والمعاصرة من خلال رؤيته للواقع العربى على أنه بحكم تراثه مطالب أن يكون حيا فالله تعالى حى \_ الحى بالمعنى المطلق لذا يجب جبريا وجود حياة الفرد فى مجموعة منظومة متسقة للقيم الضابطة للسلوك الإنسانى تجعل الإنسان يسير على ساحتين فهما هنا العلم، ضوابط القيم (3). ولا يختلف هذا الموقف مع رؤية العالم للفكر العربى من حيث لجوء زكى نجيب إلى منهج ما وراء

<sup>(</sup>١) محمود العالم ـ مفاهيم وقضايا إشكالية ـ ص٧١ـ ٨٢.

 <sup>(</sup>۲) لبحث النظرية التوفيقية عند ابن رشد يمكن الرجوع الى (فصل المقال فيها بين الحكمة والشريعة من الاتصال)، تحقيق محمد عمارة،
 دار المعارف، ط۲، القاهرة ۱۹۸۳، وكذلك زينب الخضيري، في كتاب (اثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى)، دار الثقافة الجديدة،

<sup>(</sup>٣) محمود أمين العالم، مواقف نقدية من التراث، ص١٥٥ ـ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) زكى نجيب محمود: ثقافتنا في مواجهة العصر، دار الشروق، ط٣ القاهرة ١٩٨٢ ـ ص٩٣ ـ ٩٣.

الوقاتع الوصفى، وانتقاده للقيم الأخلاقية وعدم اللجوء لشهادة الحواس وللتجارب العابرة بقدر ما يعيب اللجوء لإدراك البصيرة أو إلى إملاء الوحى (١) ويتأكد هذا المفهوم عند زكى غيب فى رفضه للجانب الاجتماعى من الفلسفة وإيمانه بالوضعيه ونقده للصوفية كمذهب تجريدى على أساس أن الصوفية هى حالة من اللاعقلية فى تراثنا العربى (١) ولعل ما يؤكد هذا الالتباس التاريخى عند زكى نجيب إثارة محمد عزيز الحبابى إلى أن الفلسفة الوضعية الانتقائية عنده قد أدخلته فى طريقتين لامخرج منهما إما العقل وإما الخرافة وإما الإصالة وإما المعاصرة على فرض أن الصوفية تحارب الميتافيزيقيا (= الخرافة). ( $^{(7)}$ 

ويكاد يستخلص العالم فى نقده للعلمانية الوضعية عند زكى نجيب حكما عاما على التوفيقية التاريخية التى شكلت جزءا هاما من فكر البورجوازية المصرية والعربية حيث يذكر العالم أن الأشتباك فى فهم الليبرالية قد أنشأ نهضة توفيقية قديمة عند الطهطاوى وخير الدين التونسى والتى اتسمت بأمرين:

١- طابع الاستبداد السلطوى السياسي على الرغم من الليبرالية الاقتصادية.

٢- طابع الازدواج بين هذه الطبيعة الليبرالية التحديثية واستمرار ارتباطه بالأبنية الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والقيم الماضوية السابقة على التحديث (مثل تجربة محمد على) بالإضافة للحداثة الدينية والحداثة القومية. (٤)

وربما ينطبق هذا الفهم عند محمود العالم في رصده لحقيقة إسهام طه حسين ورؤيته العملانية ومفهومه السلمي الذي حاول أن يخرج به عن قواعد المنهجية الميكانيكية الصارمة<sup>(۵)</sup> وإن لم يتجاوز توفيقية النهضة السابقة.

## ثالثاً: تيار الحداثة الأصولية

ويتمثل هذا التيار في فكر حسن حنفي حيث يلاحظ العالم على فكر حسن حنفي محاولته لإعادة بنية التراث المتجرد بمعنى إعادة إنتاج التراث وتحويله لمخزون نفسي عند

<sup>(</sup>١) زكى نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، دار الشروق، ط٧، القاهرة ١٩٨٢، ص٢٨٣\_ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) زكى نجيب محمود: المعقول واللامعقول في تراثنا الفكرى، دار الشروق، ط٢، القاهرة ١٩٧٨، ص٣٤ـــ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) محمد عزيز الحبابي: مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر، دار المعارف، ط١٠. القاهرة ١٩٩٠، ص١٣٥ ـ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) محمود العالم: مفاهيم وقضايا إشكالية، ص٧١ ـ ٨٢.

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه، ص١٢٧.

الجماهير وهو جـزء من الواقع أى تمثل الوحى شكله الفينومينولوجى مع الـطبقة العـاملة والانتقال من الإصـلاح إلى النهضة (من إعادة التـفسير إلى تأسـيس العلم) ومن الإصلاح الكلى إلى التغير بثلاثة طرق يسردها حسن حنفى:

١ ـ تجديد اللغة.

۲۔ تجدید المعنی

٣- تجديد الشيء.

والتجديد لايتم بطريقة آلية وإنما عن طريق الحاكسية لله . وتحقيق الفلسفة كنظام اجتماعي وإنشاءالدولة التي تعبر عن الكيان السياسي للأمة ، وذلك عن طريق المؤمنين وهو الحزب الطليعي \_ الحزب البروليتاري \_ لذا يرى العالم أن ما يفعله حسن حنفي بمثابة ثورة في أصول الفقه لايقف بها عند حدود التجديد كما فعل الإمام مسحمد عبده بل يسعى إلى مستوى التغيير الجذري في بنية التفكير الفقهي نفسه \_ فجوهر فكره هو التحام بين القيم الجوهرية للوحي وبين ضرورة تجديد الحياة في ضوء مصلحة الناس وبإرادتهم على الرغم من نقده للعلمانية العقلانية وأصول الماركسية الحديث (١) \_ ومما يؤكد صحة تعريف العالم لمفهوم التجديد التراثي عند حسن حنفي في كتابه التأسيسي (التراث والتجديد) هو فهم حسن حنفي للعلوم الإنسانية بوصفها مستقلة عن العلوم الحديث التي قامت من أجل ضبط الوحي كتابه؟ فهي علوم مؤقتة تنتهي بانتهاء دورها مثل علوم الحديث فهي مرتبطة بالأصول ذاتها. (٢)

ثم ينقل العمالم لمحاور المدخل النظرى في ممشروع حسن حنفي في كتابه المهم "من العقيدة إلى الثورة" حيث يوضح الموقف التجديدي في الفقه الإسلامي وشمولية نظرته لعلم الكلام وعلم أصول الفقه وتأثره بفلسفة هوسول الظاهراتية وتبنيه لمبدأ قراءة النصوص على أساس شعوري.

كما يحلل اعتماد حنفي على فكرة الوحى وتحديد العلوم القديمة وتحويلها إلى علوم إنسانية معاصرة تسهم في تحقيق مطالب العصر على فرض أن العلم عند حسن حنفي يشمل

<sup>(</sup>١) محمود العالم: الوعي والوعي الزائف، ص٧٦\_ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) حسن حنفى: التراث والتجديد، المركز العربي للبحث والنشر، ط٢، القاهرة ١٩٨٠، ص١٩٠.

كل أفعال الشعور ابتداء من النظر ومقدماته في العلم ونتائجه بحيث يكون العلم بديهيا وليس مكتسبا ـ ومقياس العلم هو المطابقة للاعتقاد مع الواقع . وينتقد العالم مشروع حسن حنفي من حيث إنه يخلخل العقل ويجعله أقرب للشعور و البديهية ـ كما يحلل العالم إغفال حنفي للأسس العامة التي يصفها لفكرة الوحي وتقليصه للتراث في التراث الديني وحده . كما يحلل العالم كتاب «مقدمة في علم الاستغراب» من حيث فكر حسن حنفي وعلاقاته بالغرب ـ أي الآخر الأوروبي إزاء الأنا الإسلامي ـ على فرض أن الآنا في فكر حفى مازال في عصرنا الراهن يعيش على تقليد هذا الآخر .

ومن خلال تحليل العالم لمبدأ الاستغراب يصل لمحور مهم من محاور هذا الاستغراب وهو أن الحضارة الإسلامية تعبر عن بنية بلا تاريخية ووعيها وعى لبنية علومها أى وعى ماهوى، فالأنا لاتكون بل توجد على عكس الحضارة الغربية التى تتسم بالتاريخية بدون بنية ووعيها وعى تاريخى. وعلى هذا يوسس حنفى عالمية الثقافية الغربية وإمكانية وجود دور للثقافة العربية فى إحداث نقلة حضارية جديدة.

ومما يفسر تحليل العالم لهذا الفكر استعانت بأفكار جورج طرابيشى فى نقده لحسن حنفى \_ ومن خلال تحليل نفسى واتهام ظالم لحسن حنفى بأنه يعبر عن عصاب جمعى وهو ما يؤخذ على العالم فى احتفائه بالأهمية الفكرية لكتاب طرابيسشى على الرغم مما يحمله هذا الكتاب من خلط سطحى وهذيان نفسى واضح وفهم قاصر لدور حسن حنفى فى تجديد التراث الخاص بثقافة أمته. (١)

وفى تحليل العالم لواقع الأصولية الحديثة والتجديدية يتوقف نقده عند الخطاب الدينى عند نصر أبو زيد؛ حيث يحلل مفهوم هذا الخطاب برؤية جمديدة وموضوعية ويحلل بقدرة منهجية معالم القراءة المعرفية للتراث الدينى ويحددها فى عدة محاور تتسم بفهم عميق لدلالة فكره. من حيث هو إنتاج للدلالة النقدية من داخل النصوص نفسها دون أن يفرض عليها أى رؤى أيديولوجية من خارجها مع إدراك الفكر الدينى كنتاج طبيعى لمجمل الظروف التاريخية والحقائق الاجتماعية لعصره وإدراك أن النصوص اللغوية تنتمى فى المقام الأول لبنية ثقافية محددة تم إنتاجها طبقا لقوانين تلك الثقافة. . ويحلل العالم طبيعة العلاقة بين

<sup>(</sup>١) محمود أمين العالم: مواقف نقدية من التراث، ص١١ ـ ٥٨.

النص والثقافة المنتجة في الخطاب الديني المعاصر عند نصر أبو زيد من خلال جانبين:

الأول: جانب الشكل حيث تكون الثقافة اللغوية فاعلا والنص مفعولا وهذا ما يردنا إلى المساق الاجتماعي للنص الديني.

الجانب الثانى: هو جانب التشكيل بالبنية اللغبوية للنص حيث تنعكس العلاقة فيصبح النص فاعلا والثقافة واللغة مفعولا\_ لذا يتشعب هذا التصور عند أبى زيد على قراءته للنص القرآنى من حيث كونه نتاج ثقافى يعبر عن جدل النص مع الواقع \_ وهذا ما جعل نصر يختلف فى كتابه (نقد الخطاب الدينى) مع عمارة حنفى فى مبدأ استمرار التراث القديم فى الماضى فى شكل مخزون نفسى.

ويلاحظ العالم على فكر نصر هو أنه يكاد يتغاضى فى فهمه اللسان اللغوى عن دور الواقع الاجتماعى فى إنتاج دلالته اللغوية \_ مما أدى لغلبة التفسير الشقافى للظاهرة على التفسير الموضوعى لها مما أدى لاستخدام نصر أبو زيد لمفهوم الوسطية والتوقيفية بشكل مجرد لايراعى الاختلافات لهذه المواقف . (١)

ومما يؤكد هذا نقد نصر أبو زيد لليسار الإسلامي من حيث إنه لايريد صياغة طبقا لنموذج الماضى؛ لأنه يسرى أن مأساة الحاضر تشكله بالفعل على نموذج الماضى من حيث القيم والمفاهيم وأنماط السلوك. (٢)

لذا ينقد نصر هذا الخطاب اليسارى دون تمييز لخصائص الواقع التاريخى الموضوعى للخطاب الدينى عند السيسار وينتقل بنا العالم لنموذج آخر من الحداثة الأصولية عند أدونيس فى عودته لهدم الفكر البورجوازى ونقده، حيث ينقد أدونيس مفاهيم الطهطاوى الأيديولوجية ومفاهيمه خلال عصر النهضة مع رأى دونيس الخاص بمحدودية الإنتاج الأدبى لعصر الإحياء والبعث ومحدودية رؤيتهم للتراث ويكاد العالم يأخذ على أدونيس تحمسه لفكرة الحاكمية عند الثورة الإيرانية وإغفاله لقضية العلاقة بين التراث والشعر وإغفاله للبنية الاجتماعية وثمرة تطورها مع نقد إغفاله للفكر البورجوازى العربي . (٣)

<sup>ِ(</sup>۱) المرجع نفسه، ص ۹۵ ـ ۲۸.

<sup>(</sup>٢) نصر حامد أبو زيد نقد الخطاب الديني، مكتبة مدبولي، ط٣، القاهرة ١٩٩٥، ص١٥٦ ـ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) محمود العالم: الوعى والوعى الزائف، ص٩١ ـ ١٠٠.

#### رابعا: التيار الماركسي

ويمثل هذا التيار في فكر العالم كلا من : حسين مروة ومهدى عامل؛ فمشروع حسين مروة (النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية) بمثابة ملحمة فكرية تاريخية تمسك بجوهر العلمية التاريخية الملحمية من حيث استيعاب التراث وتحليله لعوامله الاجتماعية داخل بنية الفكر العربي على الرغم من تأكيد حسين مروة على أن التصوف كان يشكل نزعة مثالية محدودة واتجاه طوباوى خالص للا شكلت دراسة حسين مروة للفكر العربي حتى القرن الرابع الهجرى نزعة مادية تطورية مع رؤية التوفيق بين المعرفة الإيمانية والمعرفة العقلية. (۱)

وكما يلاحظ العالم على فكر مهدى عامل سمة النظرية المحددة من حيث انتقالها من التخصيص إلى التعميم من واقع دراسته للطائفية اللبنانية ونظريته حول علاقات الإنتاج العربية وواقع الطبقة العاملة مع خصائص الطبقة البورجوازية الكولونيالية الممثلة في الرأسمالية الإمبريالية مع استخدام المفهوم البنيوى في فهم الطائفية اللبنانية وطرح تاريخها وتحرير الثورة لثورة اشتراكية تتجاوز طائفية الواقع المأسوى للعقل العربي. (٢)

ويلاحظ على العالم إغفاله التام لجهود الطيب تيزينى فى وضع ثورة فكرية من خلال تحليله للواقع العربى من حيث رؤيته الخاصة بتحليل المجتمع العربى تحليلا علميا دقيقا يبرز لنا مجموعة كبيرة من العناصر التى، وإن كانت تعمل هذا الواقع، إلا أنها ليست متساوية فى تحديدأبعاده وآفاقه. وحينما نصل إلى التركيب الجديد نستطيع أن نكتشف جانبا جديداً من جوانب الحقيقة وأن نصل بالتالى إلى قانون اجتماعى معين. (٣)

ونكاد نلمح في تحليل السعالم إصراره على تبنى مبدأ جارودى من خسلال الانتقسال المعرفي من الأيديولوجية النظرية الطوباوية إلى أيديولوجية الاشستراكية كنظرية عملية وفقا

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ص٨١ ـ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) محمود العالم: مفاهيم وقضايا إشكالية، ص١٦٥ ـ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) الطيب تيزيني: حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث، الوطن العربي نموذجا ـ دار دمشق، ط٣، دمشق ١٩٧٨. ١١١ ـ ١١١.

لمفهوم جارودي عن الماركسية في القرن العشرين. (١)

وكما لايرصد العالم التحول النظرى والتطبيقى فى فكر كلا من: جلال أمين وطارق البشرى ومحمد عمارة وعادل حسين من حيث رفضهم للغرب وتحولاتهم المعرفية المستمرة وسلفيتهم الجديدة بخاصة طارق البشرى فى عرضه التاريخى للتشريع العربى فى مواجهة التشريع الغربى \_ وموضع نظامنا القانونى \_ وكذلك تحذير عادل حسين من الطعم الاشتراكى على الرغم من انتمائه الماركسى قبل ذلك. (٢)

ومن خلال تحليله لوضع النخبة العربية:

يلاحظ العالم استخدام الأيديولوجية عند المفكرين العرب بشكل زائف مما يؤدى إلى خطر التبعية الفكرية. وكذلك استمرار أزمة الثقافة العربية المرتبطة بالواقع العربى في معاداته واغترابه عن الروح العقلانية النقدية (٢) خاصة أن العالم يرى أن طبقة المشقفين ليسوا طبقة واحدة وإنما هم طبقة مهمة تتعدد ثقافتهم بعنوع تعددهم وتعدد نظام الإنتاج الاجتماعي المحدد لهم بحكم موقعهم (١). ويكاد العالم في بحثه لأزمة المثقفين العرب أن يتبنى مفهوم أفانا سيف حول أزمة الظاهرة المعطاة ومحاولة حلها بكشف النشاط العملى الداخلي فيها، وكشف الأسباب الرئيسة لفهم أصل وجوهر الظاهرة ومكانها بالنسبة إلى الظواهر الأخرى والقوانين التي تحكم تطورها. (٥) ويكاد العالم أن يحدد الظاهرة التي يعاني منها الواقع الفكرى العربي وهي الهوية بشكلها المتشعب ويعرفها بأنها خبرات مجتمعية مشتركة ومفهوم إيجابي على أنها حقيقة هوية الإنسان فردا كان أو جماعة. (١)

ويتوقف العالم عند صادق جلال العظيم في نقد الواقع التاريخي في كتابه «النقد الذاتي للهزيمة» والذي يحلل فيه واقع الغيبيات العربية وتفسير الهزيمة» والذي يحلل فيه واقع الغيبيات

<sup>(</sup>١) روجيه جارودى: ماركسية القرن العشرين، ترجمة نزيه الحكيم، دار الأداب، ط١، بيروت ١٩٨٧، ص٧٨\_ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) محمود العالم ـ الوعى والوعى الزائف ـ ص٢٣٧ـ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) محمود العالم: مفاهيم وقضايا إشكالية، ص١١ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص٢٥ ـ ٤٢.

<sup>(</sup>٥) ف. ج أفاناسييف، أصول الفلسفة الماركسية، ترجمة حمدى عبدالجواد، دار الثقافة الجديدة، ط١، القاهرة ١٩٧٥، ص١٣٨\_ ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) محمود العالم: الفكر العربي بين الخصوصية والكونية، دار المستقبل العربي، ط١، القاهرة ١٩٩٦، ص١٥\_ ٢١.

محضا كدلالة على تناقض العلمانية الجديدة الآن مع الواقع التاريخي ومع الديني والإيماني على الرغم من أن العلمانية هى المنطلق الصالح لتجديد الدين نفسه بما يتلاءم ومستجدات الحياة والواقع. (١). ويكاد يثبت صحة هذا الواقع بتحليله لسيطرة الخطاب السلفى العربي مع انهيار اليسار المصرى والهجوم الغوغائي على الماركسية هو مرحلة أيديولوجية صامته وليس مرحلة تطورية نحو بناء الإنسان. (١)

ويرصد مفهوم الكونية بأنه أصبح عصراً لسيادة الحضارة الأوروبية الرأسمالية التى فرضت نفسها وأصبحت حضارة العالم حتى فى البلاد الاشتراكية ساد للاسف (على تناقض تام مع نظريتها) استخدام العقل استخداما وصفيا إجرائيا تقنيا يطمس قيم الديمقراطية والاستنارة \_ مما جعل الساحة الفكرية تخضع أدوات التوظيف الإجرائى القمعى الاستبدادى لحضارة الغرب الرأسمالية. (٣)

وإن كان العالم يشير إلى إمكانية قيام حضارة إنسانية واحدة على الرغم من التضادات المتقابلة لتحمل في كيانها كيانات قومية وثقافية متمايزة وإن لم تكن مغلقة وينبغى علينا توسيع ما هو مشترك. (١) وهو يؤكد على مفهوم الهم المشترك من خلال رؤيته لفكر النخبة من حيث إن التنوير الفعال لايمكن أن يتم بغير المواجهة العامة لظواهر التخلف والتبعية من أجل الدعوة لتحقيق تغيير جذرى. (٥)

لذا لم تقف محاولة العالم في فهم فكر النخبة العربية ومشكلاتها في رأبي عند حد الرصد والعرض بل طبعت بالتحليل. وبحث أطروحات الانتلجينسيا العربية في هذا الرصد والتعرف على المشروعات الفكرية وخلفياتها الثقافية فضلا عن المنطلقات النظرية لأصحابها من خلال فهم عميق لمنحنيات تاريخهم الفكري ومن خلال منهج (هدم الهدم) أي نقض النقض في التراث، أي رفض النقل يقدر انتصار المؤلف للعقل مع رفض مقولات السلفيين والأصوليين. (1) خاصة مع فهم العالم لحقائق العلم الموضوعية واستخلاصه للوضع الراهن

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ص ۵۳ ـ ۷۵، ۱۱۳.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص۱۹۶.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص٢١٩ ـ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) محمود أمين العالم: سبعون عاما من النضال والإبداع، حوار موسع، مجلة أدب ونقد، عدد ٨٦، أكتوبر ١٩٩٢، ص٣٠ـ٣١.

<sup>(</sup>٥) راجع ماهر الشريف ـ محمود أمين العالم ـ ماركسي مهموم بهموم الفكر والواقع العربيين ـ ملف مجلة الطريق ـ ص١٣٦ ـ ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) محمود إسماعيل: الإسلام السياسي بين الأصوليين والعلمانيين، مؤسسة الشراع العربي ـ ط١- الكويت ١٩٩٣ ـ ص٣٦- ٣٦.

للفكر السلفى في العالم العربي المعاصر. (١)

وعما يؤكد هذا استيعاب العالم في نقده للنخبة العربية لخصائص سوسيولوجيا الثقافة من حيث هي تحليل طبيعة العلاقة الموجودة بين أنماط الإنتاج الفكرى ومعطيات البنية الاجتماعية وتحديد وظائف هذا الإنتاج في المجتمعات ذات التركيب الطبقي أو التضادي<sup>(۲)</sup> ولعل العالم هنا في تحليله للنخبة العربية يؤكد على مبدأ كارل بوبر من حيث إن الفكر الذاتي الذي يجرى في رأس المؤلف هو تعبير عن منتج موضوعي للعقل البشري ومنتج للمجهود العلمي الذهني بشكل يجعل المحتوى الفكرى الذي أعيد تركيبه في زماننا محتوى موضوعي يجمع بين لغة الفكر وبين العمليات المعرفية الذاتية<sup>(۲)</sup> وهوما ينطبق على فكر العالم.

وأخيراً فتحية لمبدعنا ومفكرنا الكبير في عيد ميلاده الخامس والسبعين.

<sup>(</sup>۱) محمود إسساعيل: عرض ونقد لكتاب (الفكر العمري بين الخصوصية والسكونية) ـ مسجلة أدب ونقد عدد ۱۱۶۰، أبريل ۱۹۹۷، ص ۱۰ ـ ۱۳.

<sup>(</sup>٢) الطاهر لبيب: سوسيولوجيا الثقافية، معهد البحوث والدراسات العربية، عدد ١٢\_ ط١، القاهرة ١٩٧٨، ص٣٥.

 <sup>(</sup>٣) كارل بوبر: بحشا في عالم أفضل، ترجمة د. أحسمد مستجير سلسلة الألف كتاب الشاني، الهيئة العاسة للكتاب، ط١، القاهرة ١٩٩٦، ص١٣٣ ـ ١٣٣

# تساؤلات حول التحولات(\*)

# د. هاني المرمحشلي(\*)

#### تمهيد

يرتبط اسم محمود أمين العالم فى معترك الحسركة الثقافية المعاصرة \_ فى العالم العربى بعامة ومسر بخاصة \_ بمجموعة من القيم الفكرية التى تمثل نظرية علمية حديثة فى فهم الأدب والفكر، كان لها \_ ولم يزل \_ تأثير بالغ القوة فى كستائب الكتاب الواقعيين التى رفعت لواء التقدم فى غضون التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، من أجل تطوير الأدب العربى، والارتفاع به إلى مستوى العصر.

بدأ "العالم" حياته الأدبية شاعراً رمزياً مرهف الحس، وأثمرت هذه البداية ديوانا من الشعر<sup>(۱)</sup> ودرس العالم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة حيث تخرج سنة ١٩٤٦، ونال درجة الماجستير بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة نفسها سنة ١٩٥٣ عن بحثه الرائد بعنوان: (المصادفة الموضوعية ودلالتها في فلسفة الفيزياء). (٢)

ومن هنا فهو شخصية متعددة الجوانب تسهم بالكلمة والفعل في جميع مجالات المعرفة، وتدافع عن وجهة نظرها بوضوح وحسم، ذلك أنها تنطلق من تصور أساسي

<sup>(\*)</sup> حوار على هامش الاحتفال بعيد ميلاد محمود أمين العالم.

<sup>( \*\*)</sup> مدرس الفلسفة \_ كلية الآداب \_ جامعة طنطا.

<sup>(</sup>١) أغنية الإنسان ـ كتاب الجمهورية ـ العدد ١٥، أبريل ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) محمود أمين العالم: فلسفة المصادفة، دار المعارف بمصر ١٩٧١.

واحد، وتنطوى على جوهر واحد، وتتجه إلى هدف واحد؛ هو تلبية احتياجات الجماهير الروحية والمادية، وهذا كله فى إطار محكم من إيمانه العظيم بالحرية والوحدة والاشتراكية، وقد دفع «العالم» من حياته وحريته ثمناً باهظاً لمواقفه الصلبة وشجاعته الحاسمة دفاعاً عن الثقافة الوطنية والديمقراطية.

وقد برزت معالم هذه الشخصية المتعددة الجوانب فيما بعد، عندما ترك «العالم» الجامعة متفرغاً للعمل الصحفى ومتخصصاً فى النقد الأدبى، وارتبط اسمه كما ذكرنا بنظرية علمية جديدة فى فهم الأدب والفكر وتأسيس التيار الواقعى فى الأدب، تؤمن هذه النظرية بالدلالة الاجتماعية والسياسية للأدب، حتى يصبح عاملاً محركاً فى الحياة، مؤثرا فى أحداثها، وتحقيقاً لهذا الهدف على الناقد أن يتناول العمل الأدبى، من حيث الشكل والمضمون، فى ضوء الرؤية المتكاملة للواقع، لا الرؤية الجزئية، مع الوعى الكامل بحركة التاريخ وقوانينه الموضوعية.

وعلى ذلك لايكتفى هذا المنهج النقدى فى تـطبيقاته المتعددة بحدود تفسير النص من الداخل والتوقـف عند عناصره الجمالية، وإنما يتـجاوز ذلك إلى تقيـيم النص من الداخل والخارج، بتحليل مصادر التجربة وإبراز معانيها الإيجابية والسلبية، وتوجيه الكتاب لاتخاذ مواقفهم الصحيحة الملهمة.

ومن شأن هذه الأبعاد الجديدة أن تحمل الأدباء مسئولية المشاركة الفعلية في بناء الحياة، وأداء الدور الذي تفرضه عليهم الظروف الوطنية والقومية، حتى لايحيدوا عن هدفهم ويخونوا الرسالة المنوطة بهم.

ومن هنا رأينا «العالم» في نقده يجمع بين وضوح الرؤية الفكرية، وعمق الشقافة الفلسفية، وجمال التعبير الشعرى، فاستطاع أن يكسب لقلمه جمهورا واسعا، كما أن دراساته للثقافة المصرية وإبحاره بمهارة في ميادين الآداب والعلوم والفلسفة والسياسة، قد أثارت مجموعة من المعارك والمناقشات الحامية بين عدد من الكتاب والمفكرين، فجاء «محمود أمين العالم» بحق «جدلاً مثيراً للجدل».

#### الحـوار:

أستاذى الفاضل، أرجو أن تعفينى بداية من اللجوء إلى أكليشيهات المديح المعتادة فى مثل هذه المواقف، فلن يضيف قولى إلى ما قيل قبلى شيئاً، بسل إن كل ما قيل من قبل، وما سيقال من بعد، لن يوفيك بعض حقك علينا، إذن فأسمح لى أن أبدأ حوارى معك مباشرة.

أنتمى إلى جيل الخمسينيات الذى جاءت لحظة ميلاده العقلى مع بزوغ نجم «محمود أمين العالم» بصوته المدوى، ذلك الصوت القادم من بعيد كى ينسف المعبد، ويحرك السواكن، فيبدأ بداية عاصفة.. متدفقة.. متنوعة في آن..

في عام ١٩٥٠ يكتب في مجلة (علم النفس) مقالا بعنوان (ما وراء المدرك الحسى) يهاجم فيه الوضعية المنطقية ممثلة في شخص «زكى نجيب محمود»، وفي عام ١٩٥٥ يصدر كتاب (ألوان من القصة المصرية) يحتوى بعض القصص من اختياره مع تعليقاته النقدية عليها بالإضافة إلى مقدمة بقلم «طه حسين» يقدم بها الكتاب والناقد للناس، وفي العام نفسه أصدر بالاشتراك مع «د. عبدالعظيم أنيس» كتاب (في الثقافة المصرية) الذي أثار من الأصداء وردود الأفعال ما لا ينس، وفي عام ١٩٥٦ يصدر (قصص واقعية من العالم العربي) بالاشتراك مع «غائب طعمة فرمان»، هذا بالإضافة إلى انتهائه في عام ١٩٥٣ من أطروحته لنيل درجة الماجستير في فلسفة العلوم الطبيعية ببحثه الذي لم يزل رائداً في ميدانه إلى يومنا هذا عن (فلسفة المصادفة).

ومن هذا يتنضح بجلاء الدفق الفكرى العظيم، المغلف بتنعدد الاهتمامات، والموسوعية، تلك الموسوعية التى بهرتنا تماماً بتشعبها وعمقها وجديتها وثوريتها الجديدة مما جعلنا \_ كجيل \_ نحارفى توصيفه، هل نشبهه بعبد الرحمن بدوى الرجل المؤسسة، أو تشبه ببرتراند رسل، مع بعض التجاوز هنا وهناك؟

لهذا يا أستاذنا فأنت ـ شئت أم أبيت ـ أحــد المسئولين البارزين عن التكوين الـثقافى والفكرى لهذا الجيل، وعلى ذلك فمن حقنا عليك أن تتقدم إلينا ببعض التفسيرات لعلامات الاستفهام وبعض الإجابات عن التساؤلات.

بداية أود التنبيـ إلى أن تساؤلاتي ترتكز على ركيـزتين أساسيـتين هما بمشابة النسيج العضوى الذي ينتظم حواري معكم من بدايته لنهايته.

## الركيزة الأولى

أود أن أذكرك بفحوى المقولة الماركسية الشهيرة القاتلة بالتأثير الحتمى لمولد المثقف على تكوينه وانتمائه الفكرى، فتذهب إلى أن المثقفين الذين ينشأون فى جماعات مرتبطة بالقوى الملكية والأسر الارستقراطية يميلون إلى أن يكونوا يمنيين، بينما المثقفون الذين يولدون فى جماعات من الطبقة المتوسطة والفقيرة يتجهون إلى إليسار وكلما كانت الجماعة الاجتماعية التي ينحدر منها المثقف أكثر يسارية اتجه ليصبح بالتبعية \_ أكثر يسارية.

#### الركيزة الثانية،

تتأسس على الركيزة السابقة، ومضمونها أننا \_ كجيل \_ نراك تمثل لنا نسيجا متواتراً من التناقضات، أو التحولات كيف ذلك؟ هذا يؤدى بنا إلى حوارنا. .

فى التحليل الأخير أنت صاحب رؤية اجتماعية تقدمية، كنت ولم تزل حتى لحظتنا الراهنة، مقتنعاً بالماركسية كأداة لفحص الواقع وتحليله، الماركسية إذن تمثل النقطة الأخيرة فى شريط حياتك الراهن، إلا أنها تتعارض تماماً مع نقطة بداية هذا الشريط، وبالرغم من أنك قد ضننت علينا حتى الآن بكتابة سيرتك الذاتية، ولا أدرى السبب الحقيقي لهذا الغبن حتى الآن، هل يأتي اتفاقاً مع منطق "إلجام العوام عن علم الكلام" أو لسبب آخر، إلا أن هذا لا يحول بيننا وبين أن نحذو حذو المنقب عن الجواهر المكنونة بين الشتات المتناثر، كي نوضح هذا التعارض بين البداية والنهاية، فلنر معا عناصر التكوين الخاصة بك.

أولاً: الوعى بالحياة والعالم الخيارجي: أزقة الدرب الأحيمر، وحى الأزهر، وتلال الدراسة، كانت تشكل الحدود الجغرافية لعالمك الأول، والذي كان عالماً ضيقاً عتيقاً.

ثانياً: الوعى العلمى والفكرى: فى المنزل كان أول تعامل لك مع الكتب، فقد نشأت فى منزل يمتلئ بكتب تحيط بك من كل جانب، كتب والدك، وكتب أشقائك أيضا فى هذا المنزل تكشف أمامك عالم الدين من خلال عاملين مهمين:

العامل الأول: هو انتساب والدك إلى الطريقة السنية، وتعيينه وكيلاً لإمامتها وشيخها الشيخ محمود خطاب السبكى، وحضورك الدروس الدينية للشيخ السبكى وإهتمامه بك اهتماماً شخصياً، ومتابعته لدراستك في المرحلة الابتدائية.

العامل الثانى: هو شقيقك أحمد، الذى كان ضريراً، ودارساً بالأزهر، ودائما ما كان يستعين بك كى تقرأ له كتبه الدراسية، ومراجعه العلمية لكى ينقلها إلى طريقة «بريل» حتى يتمكن من است ذكارها، وهنا كان تعاملك مع أعوص الكتب الدينية، وغوصك فى بطون التراث القديم والحديث حتى مطلع شبابك.

وقد ترسب في نفسك الكثير من أثار بقايا هذه القراءات القديمة، التي لم تكن تفهم معظمها في البداية، إلا أن فهمك لها كان ينمو ويتطور.

يضاف إلى هذا، أنك قد ظللت حتى مرحلة المراهقة أسيراً لم تبارح الحدود الجغرافية لعالمك الضيق العتيق العريق، إلا حينما كنت تصاحب شقيقك أحمد، الذى كان ينتسب إلى الجمعية الشرعية التى كانت \_ ولاتزال \_ تدعو إلى المذهب السنى، وكانت مسئوليته فيها تنحصر في القيام كل يوم جمعة بإلقاء خطبة الصلاة، ودرس بعد الصلاة في مساجد الجمعية الشرعية المنتشرة في أنحاء القاهرة. فأين هذه البداية من تلك النهاية؟

## على الصعيد الفكري والفلسفي:

فى عامك السادس عشر بدأت تكتب مذكراتك الشخصية وجعلتها بعنوان (بيى وبين نفسى) ولم تزل تعود إليها بين الحين والآخر حتى الآن، على الرغم من كونها زاحرة بالحزن والتشاؤم وفقدان الطريق، فإنها تحتوى على برنامج تفصيلي لتحقيق المثل العليا فى العالم.

فى العام الأخير من دراستك الثانوية كنت معجباً بأستاذ اللغة الفرنسية، وكان هذا الأستاذ من المتحمسين للفيلسوف الألماني «نيتشه» وبدأ استغراقك الكامل في الدراسات الفلسفية، من ينبوع المثالية الألمانية.

بعد ذلك بدأت مرحلة الدراسة الجامعية، قد دخلت كلية الآداب طالباً بقسم الفلسفة، وفي الوقت نفسه كنت تعمل موظفاً في إدارة التوريدات بوزارة التربية والتعليم، ثم أمينا لمخزن في مدرسة الأورمان، ثم انتقلت أمينا لمخزن في كلية الآداب بجامعة القاهرة.

وطوال فترة دراستك الجامعية كان يستغرقك أمران: الدراسة الفلسفية، والشعر، وكانت تحركك تصورات مثالية وميتافيزيفية خالصة.

بعد التخرج فى الجامعة، واسمح لى بالتوقف هنا برهة. عند تخرجك من الجامعة، كنت ماتزال مستغرقاً فى فلسفة نيتشه، وبرجسون، وكانط، وكنت تحلم بأن تقيم صرح بناء فلسفى ميتافيزيقى فى مواجهة الفيزياء المعاصرة على غرار البناء الميتافيزيقى الذى أقامه كانط فى مواجهة فلسفة نيوتن، وكنت تؤمن بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى يستخلصها التحليل الماركسى للمجتمع، وللحياة عامة، ولكنك كنت ترفض بل وتسخر من الفلسفة الماركسية.

من هنا بدأت تعد بحثاً لنيل درجة الماجستير، تحاول فيه إثبات عدم موضوعية العلم، عن طريق تقويض الأساس الموضوعي للعلم، متأثراً في ذلك بأفكار إدنجتون وجينز وبوانكاريه وبيرسون وماخ وغيرهم.

وكما كتبت عن نفسك (جريدة «الأخبار» سنة ١٩٦٩ بمناسبة الإحتفال بذكرى لينين التاسعة والتسعين) كنت تحلم بمغامرة فكرية تقوض بها حقائق العلم الصلبة، وكان العالم المادى من حولك مجرد نسيج وهمى صنعته التصورات الإنسانية.

كنت ميتافيزيقيا متطرفا، يتحرك بإرادة نيتشه، ويتعـرف بحدس برجسون، ويعيش لا معقول مايرسون، ويسخر من موضوعية العلم بكلمات ادنجتون وجينز.

فأتخذت من «المصادفة» موضوع بحثك الأكاديمي، الذي جعلت منه جوداك الجامح، تمتطيه لتقويض موضوعية العلم والعالم، وقطعت بجوادك أشواطاً طوالاً من تاريخ الفكر، وما أن بلغت نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أخذت تترنم بفلسفات بيرسون ودورهم وماخ، وتلوك تصوراتها المثالية، متأهبا لملاقاة المنجزات العلمية الجبارة في مفتتح القرن العشرين بسيف ميتافيزيقي بتار، ما كان أشد غروره وتعاليه.

فى غمرة هذا البحث، وبالمصادفة إلتقيت بكتاب (المادية والنقد التجريبي) لفلاديمير إيلتش لينين، والذى كان يعرض لتلك الفلسفات المثالية بالنقد والتحليل، ومن يومها تغير

اتجاهك الفكرى وتبدلت حياتك كلها.

كنت تعرف لينين قائداً لثورة اجتماعية جديدة في التاريخ لها منجزاتها الاقتصادية والسياسية التي تقدرها جيدا، وكذلك كنت تتناقض مع مفاهيمها النظرية وقاعدتها الفلسفية، كانت شطحاتك الميتافيزيقية المتوهجة ترى فيها شحوباً فكرياً لايستأهل التأمل أو التعمق، وحرصاً على استكمال رحلتك الأكاديمية وقفت في تعال لاحد له لتجهز بسيفك الميتافيزيقي على هذا الكتاب، ثم تواصل رحلتك إلى هدفك الأكبر، تقويض العلم الموضوعي في القرن العشرين.

وقفت عند كتاب لينين، ثم طالت وقفـتك، ثم توقفت تماماً، بل توقفت عن مواصلة الرحلة كلها، ترجلت عن جوادك الجامح، وسقط منك سيفك الميتافيزيقي المغرور.

وبدلاً من انتهاء بحثك في أعوام ثلاثة كما كنت تقدر له، واصلت السير لسبعة أعوام، تراجع فيها رحلتك وبحثك وفكرك وحياتك من جديد، لتخلص في النهاية إلى ما يناقض بداية الرحلة، إيمان جديد بموضوعية العلم والعالم.

هكذا جاءت معرفتك بهذا المفكر، الذى كان العالم يومئذ يحتفل بمرور ٩٩ عاما على ميلاده، واحتفلت به أنت أيضا، ميلادأ جديداً لرحلة عمرك.

- على الرغم من اطلاع العديد من المشقفين غيرك على هذا الكتاب، إلا أنه قد تمكن منك بقوة شكلت تحولاً عظيماً في فكرك وحياتك، فما السر في قـوة هذا التأثير؟ هل لو قرأت هذا الكتاب في لحظة زمنية أخـرى، قبل ذلك مثلاً، كان يصادف التأثير نفسه؟ هل جاءت قراءتك في لحظة تاريخية اجتماعية مـعينة، أو يستوى الأمر؟ أما وأنت قد انتهيت إلى هذه النهاية ذات الرؤى الاجتماعية التقدمية، فأسمح لي بهذه المداخلة.

## أولاً: التحليل الماركسي:

ليس هناك شك في وجود عدة مزايا يتمتع بها التحليل الماركسي للواقع، ومن المتعارف عليه أن هذا التحليل يستند من حيث التطبيق إلى المناداة بكل من «المادية التاريخية» و«المادية الديالكتيكية».

بفضل المنظرة الديالكتيكية إلى التاريخ، أمكن تجاوز الفهم الآلى المحدود لملتاريخ، الذي تعبر عنه نظرية (أنف كليوباترا) خير تعبير، وإحلال فهم آخر «شامل» محله، ذلك لأن تطبيق مفهوم الديالكتيك على التاريخ يعنى إدراك الصفة «الكلية» لمجرى التاريخ البشرى، والنظر إلى أى حادث جزئى من خلال الكل الشامل الذي يكتسب الحادث معناه بوصفه جزءاً منه.

أى أن الفهم الديالكتيكى للتاريخ يعنى توسيع أفق النظرة إلى الحوادث الجزئية بحيث تندرج تحت كليات أعم منها، ولايصبح لمعانى الجزئية أو الخصوصية مجال في أحداث التاريخ.

إذن فالمقولة الأساسية في الديالكتيك التاريخي هي مقولة (الكلية) ولم يكن تأكيد ماركس على أهمية (علاقات الإنتاج) في تفسير التاريخ إلا تطبيقاً لمقولة الكلية، فلولا أن الإنسان ذاته "كلاً" أي شخصية عضوية متماسكة، لما تمكن من فهم تاريخه باعتباره كلا شاملاً، واعتماداً على صفة "الكلية" هذه ترتكز كلية الواقع الاقتصادي أو واقع الإنتاج في نهاية الأمر.

ولأن التاريخ ظاهرة بشرية قبل كل شيء، بمعنى أن الإنسان ذاته أسهم في أحداثها وتطويرها، فلقد كان منطقيا في هذه الحالة أن تقوم بين الذهن البشرى والواقع التاريخي علاقة ديالكتيكية تعبر عن مدى تغلغل الفكر في هذا الواقع وعما يقوم بينهما من علاقات متبادلة.

أما تطبيق فكرة الديالكتيك في مجال الطبيعة فأمر مختلف، ذلك لأن الرغبة في تطبيق مبادئ واحدة على كافة مظاهر المعرفة، تدفع الماركسية إلى القول "بالمادية الديالكتيكية"، لا المادية التاريخية فحسب، أي تطبيق الديالكتيك على الطبيعة.

- إن المقولة الرئيسة في الديالكتيك، كما ورد من قبل، هي مقولة «الكلية» فهل تتألف الطبيعة من «كليات» حتى يمكن القول بإمكانية تطبيق الجدل عليها؟

# ثانیاً: بصدد موقفك من زكى نجیب محمود

فى محاولتك لتحديد مصادر التكوين الفكرى، والأصول الفكرية التى شكلت نظريتك النقدية، تقول بأن مدخلك إلى النقد الأدبى كان بعيداً عن النقد وبعيداً عن الأدب بعامة،

كان هذا المدخل هو اهتمامك بالمنطق وعلم المناهج عامة في دراستك الفلسفية.

والمنطق في رأيك هو دراسة لأشكال التعابير، وخاصة المنطق الشكلي، أى المنطق الصورى. ومن دراسة أشكال الفكر تفتحت أمامك أشواق عارمة لدراسة الأشكال المختلفة للتعبير غير الفكرى، التعبير الوجداني، أو التعبير الفني والأدبي بشكل عام، وقد ارتبطت هذه الأشواق بممارستك للإبداع الشعرى والأدبي. لهذا في النقد بلقاء حميم بين اهتماماتك المنطقية، وبين طاقة الإبداع الأدبي لديك.

أن الأمر كان أكبر من هذا، فاهتمامك بأشكال التفكير المنطقى، بدأ يمتد إلى اهتمام شامل بأشكال التعبير فى التطبيق الإنسانى كله، فى قوانين التعبير الإنسانى عامة، لا الأدبية فحسب، بل العلمية والرياضية والاجتماعية.

فى هذه الأيام كنت تغلب الشكل تغليباً يكاد يكون مطلقاً على دراسة العمل الأدبى والفنى وتذوقه، وكان حلمك الكبير أن تكتشف القانون الرياضى للعمل الأدبى. وخلاصة الأمر، إن اتجاهك للنقد الأدبى كان لقاءً حميماً بين اهتمامك بالمنطق ومناهج العلوم من جهة، وممارستك للإبداع الأدبى من ناحية أخرى.

وفى سنة ١٩٥٠ تنشر دراسة فى مـجلة «علم النفس التكاملي» بعنوان «ما وراءالمدرك الحسى» تهاجم فيها فلسفة الوضعية المنطقية بعامة، ود. زكى نجيب محمود بصفته المتحدث بلسانها العربى. وقد استمر هذا الهجوم طوال الخمسينيات والستينيات وما بعد ذلك.

فى سنة ١٩٨٦ ذهبت إلى دمياط لتشارك فى احتفال كلية التربية بالدكتور زكى نجيب محمود، وقدمت واحدة من أبرز الدراسات التى قدمت فى هذا الاحتفال تتحدث فيها عن معانى العقل والعقلانية عند زكى نجيب محمود، وتذكر أنك كتبت فى سنة ١٩٥٠ مهاجما للوضعية وله، وأنك طوال هذه السنوات الخمس والثلاثين كنت تتابع كتاباته متابعة نقدية دؤبة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، لم يختلف موقفك من الوضعية المنطقية سواء فى مفهجها النظرى العام، أم فى تطبيقها المصرى العربى على يد د. زكى نجيب محمود.

تمهد لدراستك باستعراض سريع للمعالم الأساسية لفلسفة الوضعية المنطقية، وتقول عن مهمة الفلسفة عند الوضعية المنطقية ان مهمتها ليست أن تقيم بناءاً معرفياً، أو نسقا

أنطولوجيا أو إبستمولوجيا أو أكسيولوجيا، وإنما تقتصر مهمتها على تحليل العبارات تحليلا يكشف عن صحة ما تشير إليه من مدركات حسية مباشرة أو عدم صحتها، ووسيلة الفلسفة إلى التحليل هي المنطق، المنطق الصورى بوجه التحديد. فالمنطق سواء بسواء كالرياضة لايعبر عن شيء في الخارج، وإنما هو صياغات شكلية تقوم على تحصيل الحاصل، ولهذا فهي مجرد أداة للتحليل. إنها فلسفة وضعية من حيث إقتصارها على المعطيات الحسية باعتبارها الأساس والمعيار الوحيد للصدق، وهي منطقية لاتخاذها المنطق الصورى أداة للتحليل وتحديد مدى المطابقة بين التعبير والمعطيات الحسية.

بعد ذلك، وعلى طول دراستك، ترفض فلسفة زكى نجيب محمود على أساس نقدك لفهوم العقل عنده وتعريفه إياه تعريفا صوريا إجرائيا. . فتبدأ بمتابعة تعريفه للعقل فى عدة مواضع من كتاباته مع ذكر نصوص هذه التعريفات، فهو يقول فى أحد تعريفاته مثلاً بأن العقل هو (طريقة السير من نقطة الابتداء إلى نتيجة يوصل إليها) أى هو (النقلة من مقدمة مطروحة أمامنا إلى نتيجة تلزم منها، أو تستدل منها إما لزوماً يقينياً فى حالة الرياضة أو استلالا ترجيحياً فى حالة العلوم الطبيعية)، وخلاصة هذه التعريفات جميعاً فى رأيك على تنوعها هى أن العقل والعقلانية هى عملية إجرائية خالصة بصرف النظر عن مبادئها وغاياتها، سواء كانت هذه العملية عملية استدلالية أم استقرائية، العقل إذن مجرد سلوك عملى يبدأ من مقدمات مبدئية مفروضة وينتهى إلى أهداف مبتغاة دون علاقة له بتلك المقدمات أوتلك الأهداف، إنه خط السير فحسب وخارطته، ولهذا فهو إلى جانب طابعه الإجرائي الخالص له طابع نفعى كذلك، فهو وسيلة أو أداة عملية لتحقيق غاية، وسلامته وصحته فى مدى دقته فى الوصول إلى هذه الغاية. إنها إذن دقة برجماتية نفعية .

وفضلا عن ذلك \_ فى رأيك \_ فليس للعقل فى تعريف د. زكى نجيب محمود أى دلالة إبستمولوجية معرفية، بل هو سواء بسواء كالقانون العلمى مجرد تعليمات إجرائية لتيسير الوصول إلى غاية ما، دون أى تعبير عن حقيقة موضوعية أو عن امتلاك معرفى لضرورة خارجية متحققة. أين ذهب شغفك بالمنطق ومناهج العلوم؟

بعد تمهيدك \_ سالف الذكر \_ لدراستك ، تقول إنه قد أتيح لك متابعة مقالاته الأسبوعية في جريدة «الأهرام»، وأن دوره \_ أي زكى نجيب محمود \_ في هذه المقالات كان دوراً

إيجابياً على المستوى الفكرى والاجتماعي، مما يؤكد أنه كان ولايزال بحق فارس العقل والعقلانية في مواجهة الفكر السلفى السلاعقلاني المتزمت، وهو في هذا ولهذا موضع تقدير وإكبار.

ولهذا كان طبيعياً أن يثور في نفسك هذا السؤال القلق: أين هذا التقدير والإكبار لعقلانية زكى نجيب محمود في مقالاته هذه، من موقفك النقدى له لأكثر من ثلاثين سنة؟ هل عقلانيته هذه منبتة الصلة بالوضعية المنطقية، أو هي لاتزال امتداداً وتطبيقاً لها؟ وإن صح هذا فما سر إكبارك وتقديرك؟ هل تصدى زكى نجيب محمود بعقلانيته هذه للخطر الأكبر الذي يواجهه مجتمعنا عمثلاً في الفكر السلفي اللاعقلاني المتزمت، يجعلك تقبل هذه الدلالة الوضعية للعقل ولاتتعرض لها بنقد، مراعاة لهذه المعركة مع اللامعقول؟

وبدأت بعد ذلك دراستك التفصيلية لتوضح مبرراتك لرفض التعريف الإجرائى النفعى البراجماتى للعقل عند زكى نجيب محمود، ورفضك للدلالة الوضعية لهذا العقل. وفى خاتمة دراستك تعاود سؤال نفسك قائلاً كيف أرحب وأقدر وأكبر مقالات زكى نجيب محمود على الرغم ما فيها من حدود وقصور عن مطاولة المفهوم العلمى للعقل والعقلانية الذى أراه؟ ثم تحاول الإجابة، فتبدأ بوعى \_ أو بدون وعى \_ فى مواصلة نقدك وتقديم مبررات سياسية هذه المرة لرفضك لمفهوم العقل والعقلانية عنده!؟ حاول الإجابة بوضوح وحسم: هل تكبره وتقدره؟ هل ترفض عقلانيته رفضا عقلانيا، أو أيديولوجياً؟

#### ختامــا:

لقد كان (معارك فكرية) سنة ١٩٦٥ فاتحة الطريق أمامنا، فبدأنا، أنا وجيلى جيل الخمسينيات، محاولة التعلم بدخول «العالم» الفكرى عن طريق «العالم» الفكر، ومن هنا حاول التلميذ أن يمارس مع أستاذه ما تعلمه، فإن كنت أحسنت فقد تعلمت، وإن لم أكن أحسنت، فهو نقص في الاستيعاب. وإنني بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن أبناء جيلى أقدم تحية التلاميذ إلى «عالم» أقصد ناظر المدرسة.

,

# القسم الرابع فى الفلسفة



# نظرية التنوير الجدلي

د. مجدى عبد الحافظ (\*)

اعتقد الكثيرون ـ ونحن منهم ـ أن السياسة والأدب قد عطلت محمود العالم عن أبحاثه الفلسفية العميقة، تلك الأبحاث التى بدأها في رسالته المهمة «فلسفة المصادفة»، معتقدين أن جهوده التى افتيقدناها كان من الممكن أن تضفى على أنساق الفكر الفلسفى في العالم العربي أبعاداً جديدة، بل وتحدث طفرة غير مسبوقة. وإذا كان مفكرنا لم يكن يعبا بتلك الأقوال، ويبتسم ابتسامته المعهودة، والمجاملة، فذلك لأنه كان واعيا ـ في رأيي ـ بشروعه الفكري ذي الطابع التنويري الجدلي. فهو لم يكن يعبا فقط بإحداث طفرة على المستوى الفلسفى، ولا بين مشاريعه أن يغير أنساق الفكر الفلسفى في العالم العربي فحسب ما كان يهتم به وبحرارة أن تتساوق مع هذه الطفرة العملية غير المسبوقة طفرة أخرى على مستوى حياة البسطاء، وأن يتحقق مع تغير أنساق الفكر الفلسفى في العالم العربي تغيراً مستوى حياة البسطاء، وأن يتحقق مع تغير أنساق الفكر الفلسفى في العالم العربي تغيراً ترفأ أو وجاهة اجتماعية، ولكن يُقيم بمقدار ما يحققه من تغيير وتطوير في الواقع الاجتماعى لبسطاء الناس.

وهذا ما دفعه إلى الاتجاه نحو جبهات أخرى يعدها ويشد من أزرها ويقويها، مثله مثل قائد الجيش الذى لا يهتم بمقدمة الجيش فحسب، بل يضيف إلى جملة اهتماماته الإشراف على الترتيبات والتدريبات والمعدات الخاصة بالمؤخرة وبالميمنة والميسرة وبقلب الجيش، حتى يتأهب الجيش بكامله لخوض معركته، وهو فى تكامل تام يؤهله لتحقق النصر الذى يوده، وهو ما حدا بالعالم إلى الاهتمام بالنقد الأدبى والفنى، والثقافي عموماً، وأن يلقى بثقله

<sup>(\*)</sup> قسم الفلسفة، كلية الأداب، جامعة حلوان.

فى معاركه الصحفية التى شغلت جهداً ووقتاً كبيراً بمقالاته الصحفية، ومشاركته النشطة فى الندوات والمؤتمرات والملتقيات.

ونظرة منا على كتابات مفكرنا كفيلة بتأييد فكرتنا تلك، فكتبه قد نُشرت \_ فى أغلبها \_ فى مناسبات اجتماعية وسياسية تستلزم وضوح القول ودقة وتحديد الإشكاليات بعمق، ولعلنا سنلحظ فيها ذلك الطابع السبجالى الجدلى والنقدى الذى يتفاعل مع الأحداث السياسية والاجتماعية ليحلل، ويستطلع، ويشرح، ويفسر بل ويشرح الواقع ليقدمه لنا فى صورته الغفل، دون رتوش أو تجميل، لنفاجأ بأسئلة الواقع الحقيقية وقد تخلصت من كل الضبابات التى كانت تعيق الفهم والاستيعاب، فاكأ للاشتباكات والخلط بين المصطلحات والمفاهيم المختلفة، ومفرقاً بين أسباب الظاهرة، ومظاهرها ونتائجها، يقدم لنا ذلك السهل الممتنع برشاقة أسلوبه، وقوة منطق حجته، وحجية منهجية، وبحرارة همه الوطنى، وهاجسه الإنسانى الذى لا يفارقه يفرد لكل هذا دون إدعاء لاحتكار الحقيقة، أو تقديم البسطاء الذين آمن بقضاياهم فى العدل والحرية والسلام. ومن هنا كانت كتاباته دائما وأبدأ استجابة لحاجات الواقع الملحة، وليست تعبيرا عن تأمل معلق فى الفراغ، لذا فهو يتوسم دائما بأن تكون لهذه الكتابات وظيفة عملية نضالية فى واقع، تستجيب لحركة الحياة المتدفة.

ولعل كتابه «معارك فكرية» (١) نموذج لهذا الانغماس في قضايا الواقع حيث خاض على صفحاته سجالات فكرية عديدة ومختلفة أشهرها موقفه الرافض للفلسفة الوضعية المنطقية التي تزعم الدعوة لها في هذه الآونة د. زكى نجيب محمود، وتصديه لكل الأفكار التي من شأنها أن تُثبت الواقع ولا تدفع بتغييره للأمام، أو تعرقل حركة المجتمع للتطور والنمو المنشود. وإذا أضفنا أن ما جاء بالكتاب من نصوص قد نشرت فترات سابقة بالصحف والمجلات اليومية والأسبوعية بمصر، سيمكننا تصور حجم الدور الذي لعبته تلك المقالات في الفراغ الذي دار في الواقع الاجتماعي في هذه الآونة. بالإضافة إلى مساعدته في تكون رأى عام قوى استند على ما جاء بهذه المقالات من حجج وأسانيد فلسفية ومنطقية.

<sup>(</sup>۱) محمود أمين العالم «معارك فكرية» \_ دار الهلال \_ ط٢، ١٩٧٠.

كما جاء كتابه «مفاهيم وقضايا إشكالية»(١) ليكمل المعنى السابق نفسه، إلا أنه قد ركز في هذه المرة على النخبة، صحيح لم يفقد ذلك الطابع السجالي، إلا أن نصوصه لم تكن مقالات وجهتها القاعدة العريضة من قراء الصحف اليومية والمجلات، بل كانت نصوصه عبارة عن أبحاث منهجية علمية كانت موجهة في أغلبها إلى المثقفين والمفكرين، ولعل أغلبها جاء في صورة أوراق تم تقديمها في مؤتمرات وندوات مختلفة، ومن هنا انعكس هذا على اختيار طبيعة الموضوعات المعالجة في هذا الكتاب، حيث انصبت في أغلبها على الثقافة والمثقفين والحداثة، وعالجت بمنهج علمي رصين إسهامات بعض مفكرينا العرب المعاصرين، ودخلت معهم في سجالات فكرية عميقة لتؤكد من جديد الثوابت التي يقوم عليها فكر محمود العالم.

وقد جاء كتابه «الوعى والوعى الزائف فى الفكر العربى المعاصر» (٢) على الطريقة نفسها، إلا أنه قد تميز بأنه موجه للقارئ العادى والقارئ المثقف على سواء، فقد جمع بين المقالات، والدراسات المعلمية، والعالم نفسه يعترف بأن هذا الكتاب هو الجزء الثانى من كتابه الأول «معارك فكرية» حيث وجد أنهما يلتقيان فى أنهما يضمان طائفة من المقالات المتنوعة التى تعالج على رغم تنوعها موضوعاً واحداً هو نقد الفكر النظرى والاجتماعى فى حياتنا العربية ملصرية المعاصرة وخاصة فيما يمس قضايا العلم والحرية والاشتراكية، (٢) والحق أن موضوعات الكتاب قد تنوعت بصورة كبيرة، وحافظت أيضا على هذا الطابع السجالي والنقدى. وهكذا يمكننا القول على بقية كتبه وحتى الأخيرة منها ولا يخلو كتاب لمفكرنا من أسماء باحثين ومفكرين يتفقون معه ويختلفون، معاصرين أو ولا يخلو كتاب لمفكرنا من أسماء باحثين ومفكرين يتفقون معه ويعرض الأفكار الأخرى في قدماء، فهو المفكر العربي الذي لا يعتمد على التأمل المحض، أو التفكير بمعزل عن الواقع والناس، لذا فهو يتسم دائما بطزاجة الواقع في معالجته، وبعرض الأفكار الأخرى في الموضوع ليذكرها، ويعمقها، أو لينقدها ويفندها، ليطرح أفكاره على قاعدة فكرية جديدة المفهم والاستيعاب.

<sup>(</sup>١) محمود أمين العالم فمفاهيم وقضايا إشكالية، \_ دار الثقافة الجديدة \_ ط١، ١٩٨٩.

<sup>(</sup>٢) محمود أمين العالم «الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر» ـ عيون ـ ط١، الدار البيضاء ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٧.

إن حياة وفكر محمود العالم مرتبطا الاقصى حد بحياة وفكر الثقافة العربية التى نتعامل مع صانعيها وأبنائها دوما، وقد حاول المتخلص من تلك الازدواجية التى تغلف موقف أغلب المفكرين العرب على مستوى الفكر والسلوك، ومن ثم على مستوى خطابه الفكرى، فلقد آمن بأفكاره التى جهر بها، وأنعكست هذه الافكار على حياته وسلوكه الشخصى ومن هنا انعكست أفكاره السياسية على انتماءاته الحزبية، فاختار مواقعه دوما في قلب اليسار، وحاول أن يكون ذلك المثقف العضوى في مجتمعه على الدوام، سواء في الداخل أم في الحارج حين أرغم في السبعينيات على البقاء بفرنسا، ومن ثم كان سلوكه متسقا مع جملة قناعاته، وتوجهاته، وظل حتى هذه اللحظة كذلك يعلن ما يومن به، ويتصرف تبعا لما يؤمن به ويعلنه، ولكى نقدم ما أسميناه لديه بنظرية التنوير الجدلي سيتعين علينا أولا النفاذ الى المقصود ببعض المصطلحات التى يستخدمها، والتعرف على حدود تلك المصطلحات لديه، وسنبدأ بمصطلح التنوير.

#### التنويسر

المعروف أن التنوير حركة فلسفية ظهرت في الغرب الإعداد الأذهان والواقع للحداثة كفلسفة، وللتحديث كوسيلة للتغيير في الواقع في كل المستويات، استناداً على العقل الإنساني، ولنشر الوعى بين الناس لتجنب الشرور الاجتماعية التي تنشأ كنتيجة للجهل بفهم الطبيعة الإنسانية. والواقع أن الأصل اللغوى للكلمة يعود لكلمة Luminaria اللاتينية وهي «الشعلة»، وقد استخدمت الكلمة قبل أن يستخدمها الفلاسفة بمعنى ديني، حيث تحدث فلاسفة القرون الوسطى عن «النور الطبيعي» والذي اعتبروه فضل من الله فهو نور الإيمان. بينما بدأ استخدام مصطلح التنوير بداية من القرن الشامن عشر حيث اعتبر «عصر الأنوار»، وأطلق على تلك الأفكار التي ألهبت الحياة الفكرية في أوروبا آنذاك (۱). إن التنوير يأخذ لدى العالم أيضا ذلك البعد الواقعي المرتبط بالفكر النظرى، وهو شديد الحساسية في ألا يصبح التنوير شيئا معلقا في فراغ، أو قاصرا على تنوير النخبة، فيتحول إلى شكلية برانية لا قيمة لها «فالتنوير ليس شيئاً معلقا في فراغ، ليس وجاهة ثقافية، وليس عقلانية

Protique de la philosophic, hatir, paris, 1994

<sup>(</sup>١) انظر: د. مراد وهبة ـ المعجم الفلسفي ـ ط٣، دار الثقافة الجديدة ١٩٧٩، وانظر أيضا:

مجردة متعالية يتمتع بها نخبة من المثقفين فحسب، وتتحلى بها التضاريس البرانية للمدن الكبرى، وتتجلى في المظاهر الاستهلاكية، والترفيهية، والاستمتاعية المقصورة على الفئات العليا أو المتوسطة(١). فعلى التنوير ألا يكون حبيسا للفكر المجرد، أو أن يكون عملا ثقافيا بحتا، ومـن هنا كان النقد الذي وجه العـالم للدكتور جابر عـصفور بخصوص كـتابه عن التنوير إذ يقول: ﴿إِن د. عصفور يتعامل مع التنوير تعامـلاً نخبويا ثقافيا أســاسا. فالتنوير عنده یکاد یکون مقصسورا علی حرکة الفکر لا یتعداها. والتنویر ـ فی تقـدیری ـ لا یقتصر على حركة الفكر بل هو جزء من البنية المجتمعية الشاملة، ولا تكون لــه دلالة أو فاعلية بغيرها»(١<sup>٢)</sup>. ومن هذا كان ربط العالم بين التنوير وبين حياة الناس باعتباره لابد وأن يكون نقلة لحياتهم على مسـتوى الرؤية والواقع، وفي مقابل التحديات المفـروضة على الشعوب، ومن هذا فالمشــروعات الكبرى المرتــبطة بالتنوير هي أعمال تنــويرية وبامتيـــاز ومن هنا كان اختياره للتدليل على رؤيته تلك بالسد العالى. إن مشروع كمشروع السد العالى ليس مجرد مشروع تـعميري. . . بل هو مـشروع تنويري بامتيــاز، نقل العمال والفلاحــين والمهندسين والباحثين والمديريــن إلى مستــوى عقـــلاني جديد، وإلى رؤية اســـتراتيــجية جـــديدة، في مشاركتهم لتغيير مجرى نهر، في إطار شبكة من الأعمال التخطيطية المتكاملة، وفي مواجهة تحد وطنى شعبي لدول إمبريالية كبرى (٣). التنوير بهذا المعنى عملية نهضوية متكاملة وعلى كل الجهات. "إنما التنوير عملية نهضوية شاملة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشقافية والحياتية والوطنية والقـومية، تكون كذلك أو لا تكون إلا عـملية نخبوية برانية متعالية»(٤) هو إذن كما يراه العالم مشروع متكامل يتصدى للعقبات التي تعرقل مسيرته بروح نقدية وثابتة، تحقق في الواقع خطة للتنمية الشاملة وفي كل المجالات بحيث يتجذر في الواقع والوعى والوجدان إذا أراد بأن يكون مشروعاً تنويريا فاعلا وحقيقيا «لا تنوير حقيقيا وفعـالا بغير المواجهـة النقدية لظواهر التردي والتـخلف والتبعيـة، وبغير الدعوة إلى تحقيق تغيير جذرى في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

<sup>(</sup>١) محمود أمين العالم «الفكر العربي بين الخصوصية والكونية»، دار المستقبل العربي، ط١، ١٩٩٦، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٢١٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٢١٦.

والتشريعية على المستوى الـوطنى والقومى، وبلورة مـوقف مجتـمعى واع فـاعل نضالى التحقيق ذلك»(١).

وإجمالاً فالعالم على يقين بأنه «لا تنوير حقيقياً بغير خطة تنمية إنتاجية اجتماعية ثقافية شاملة، بغير تحرير الديمقراطية في اتخاذ قراراتها المصيرية وفي تنفيذها ورقابتها. باختصار لا تنوير بغير تغيير مجتمعي إنتاجي ذي بعد ديمقراطي وطني قومي، وإلا أصبح التنوير مجرد عملية نخبوية علوية»(٢) والعالم لا ينسي أن يذكر بأن للمثقف العربي دور ومهمة كبرى في صنع العملية التنويرية الكبرى، إذا ما استطاع التخلص من أسر الفكر المجرد له، وإذا ما تسلح بالنقد الموضوعي، ويرفع مفكرنا هذا الدور إلى درجة المهمة، بل وحتى الفريضة، خاصة عندما يثني المثقف عن أن يحبس نفسه في ملكوت الذهن المجرد فقط، بل لابد له أن يجعل من التنوير العقلاني الذاتي سلاحاً للنقد الموضوعي والتغيير والتطوير المجتمعي الشامل. هذه هي المهمة الكبرى والفريضة المطلوبة من المثقف العربي. (٣)

كان هذا هو مفهوم التنوير كما فهمه محمود العالم، إلا أنه ليمكننا تقديم ما أسميناه لديه "بنظرية التنوير الجدلى"، سيتعين علينا أيضا توضيح ذلك الجانب التكاملي في فكره، وهو ما استقاه من عالم النفس المصري يوسف مراد (١٩٦٦ - ١٩٦٦).

#### تكاملية يوسف مراد

بدأت فكرة التكاملية لدى يوسف مراد فى مجال علم النفس، حيث أراد ألا يكون هناك عامل محدد واحد، تُفسر على أساسه سلوكيات النفس، بل أراد أن يكون المنهج الذى عن طريقه يمكن سبرغور النفس الإنسانية أكثر غنا، ورحابة من تلك المناهج أحادية الجانب، وهو ما التقطه العالم وشعر معه بالرحابة والتنوع الذى ينشدهما، ومن هنا فهم أن التكاملية فى علم النفس تعتبر محاولة للتعرف على أسرار النفس البشرية، فى غير معزل عن أسسها البيولوجية الفسيولوجية من ناحية، وفى غير معزل عن بيئتها الاجتماعية من ناحية أخرى. من علم الحياة ومن علم النفس، ومن علم الاجتماع، يسعى الدكتور يوسف

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٢١٨.

مراد لاستخلاص صيغة موحدة ونظرة شاملة لهذه النفس، تتعمق جذورها الخفية، وتتعرف على طبيعتها الديناميكية الزاخرة بالصراع والتناقض، وتكشف تفاعلها الخلاق مع بيئتها المحيطة بها، ثم تتابع حركتها المتجهة دائما إلى الأمام. (١)

ويبرز مـفكرنا كيف أن يوسف مـراد قد رفض مـدرسة التـحليل النفسي لأنهـا «تأسر الحاضـر والمستقبل فــى سجن الماضي، وتخضع النفس البــشرية لقوانين صــارمة، تنبت منذ الطفولة وتشكل حركة النفس في اتجاهها نحو المستقبل. إنها بهذا تفقد النفس البشرية إرادتها وحرية اختيارها وتخضعها لحتمية عمياء<sup>(٢)</sup> ويبرز في نفس الوقت رفضه لمدرسة الجشتلط أو الصيخة، وذلك لأنها «تكتفى بتصوير الحالة الراهنة لخبرة الشعور بل تكاد تقتـصر على حدوده السلوكية الخارجية، في إطار لحظة جزئية محددة»(٣) ويشرح محمود العالم الكيفية التي استطاع بها يوسف مراد الخروج من أسر المدرستين باعتبار أن النفس لديه أكثر حرية من المدرسة الأؤلى، وأكثر رحابة من الثانية فرأى أن يوسف مراد قد سعى إلى صياغة جديدة تجمع بين المدرستين معاً، لا جمعا عدديا شكليا، بل يجمعهما في مركب جديد يوحد بينهما ويضيف إليهما على نحو خلاق(١٤)، ويستطرد العالم شارحا كيف تأتى له ذلك عندما وجد يوسف مراد "يتــبين أن النفس البشرية، تتــحرك عبر مســتويات ثلاثة في وقت واحد. مستوى بيولوجي يتمثل في الجهاز العصبي والغـدد الصماء، وغيرها، ومستوى نفسي يتمثل في المظاهر الانفعالية والإدراكية والعقلية المختلفة ومستوى اجتماعي يتمثل في الظروف المتنوعة للبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان. وبهذه المستويات تـتحرك الشخـصية الإنسانية، في وحدة متكاملة متفاعلة، وتتقدم وترتقى إلى غير حد»(٥). ويضيف العالم إنه «في كل مجال من هذه المجالات الثلاثة يكتشف قانون التكامل الخاص به، الذي يمهد إلى المجال الأعلى. أن الجهاز العصبي هو جهاز التكامل في المستوى البيولوجي وأن الذاكرة هي جهاز التكامل في المستوى النفسي، وأن اللغة هي جـهاز التكامل في المستوى الاجتماعي... وبين الأجهزة الثلاثة هذه وحدة وظيفية تتكامل بها حركة النفس البشرية". (١٦)

 <sup>(</sup>۱) محمود أمين العالم «الإنسان موقف» ـ دار قضايا فكرية ـ ط۲، ١٩٩٤، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٦١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص١٦، ١٢.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص٦٣.

تلك هي التكاملية التي شدت انتباه مفكرنا، والحق أن أسباب العالم سنجدها في قلب هذه التكاملية ذاتها المستقاة من يوسف مراد، أول هذه الأسباب أن يوسف مراد لم يفصل النفس البشرية عن محيطها الاجتماعي، وثانيهما أن هذه التكاملية ذات طبيعة ديناميكية زاخرة بالصراع والتناقض، وثالث هذه الأسباب أن حركة تلك التكاملية تتجه نحو الأمام ومن يعرف محمود العالم يدرك مدى أهمية هذه الأسباب في منظومة تفكيره العلمي الجدلي. إلا أنه لم يشأ أن يتبني هذه الأفكار على عواهنها، إذ إن نظرته الفلسفية العامة لا تستقيم في القبول والتبني لأي فكرة مهما كانت وجاهتها دون أن تكون قابلة للتطبيق في حقول بحثية أخرى، وليس في علم النفس فقط، ومن هنا كان انتقاده لهذا المذهب حينما يرى "وقد نجد في هذا المذهب تعميما نظريا يفتقد إلى التجريب التفصيلي الدقيق"(١)، ولهذا فهو لا يتردد في أن يعلن "ولا شك أن المذهب التكاملي هذا هو مجرد أساس نظرى يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة والتطبيق والاختبار العملي لاغنائه وتطويره"(١). ومن هنا وكأنه وضع على عاتقه تلك المهمة التي طرحها في الدراسة والبحث والتطبيق والاختبار العملي، عساه يصل إلى إغناء وتطوير تلك التكاملية التي جذبت اهتمامه، ووجد في العملي، عساه يصل إلى إغناء وتطوير تلك التكاملية التي جذبت اهتمامه، ووجد في

#### تكاملية محمود العالم

على النسق السابق نفسه يحاول محمود العالم بناء تكامليته التي تستند عليها نظريته في التنوير الجدلي، فإذا كان الجهاز التكاملي لدى يوسف مراد ثلاثي الأبعاد إذ يتكون من الجهاز العصبى وهو جهاز التكامل في المستوى البيولوجي، والذاكرة كجهاز للتكامل في المستوى الاجتماعي، ويربط هذا الجهاز ثلاثي الأبعاد وحدة وظيفية تتكامل بها حركة النفس البشرية، فإن تكاملية محمود العالم تقوم أيضا على بناء ثلاثي الأبعاد يستند على الواقع، ثم التراث، وأخيرا الفكر، وبينهما أيضا وحدة وظيفية تتكامل بها حركة التنوير على النحو التالى:

(١) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق.

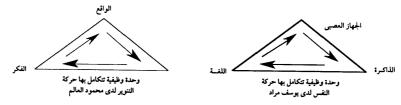

إلا أن محمود العالم لا يكتفى بهذه التماثلية البسيطة، إذ يعتبر الأبعاد الثلاثة لديه على واقع حى من لحم ودم، وتصبح الوحدة الوظيفية التى تتكامل بها حركة التنوير لديه تعبير عن جسم الأمة أو الشعب، ومن هنا تكتسب حقيقتها الإنسانية الواقعية، كما أن التنوير لديه \_ كما رأينا \_ لا قيمة له إذا لم يكن مرتبطا بأهداف وطموحات الناس، وتغيير واقعهم الفعلى نحو واقع آخر أكثر تحرراً، وأكثر تقدماً، ومن هنا كان للتنوير لديه مهمة تاريخية يحقق عن طريقها التقدم على النحو التالى:

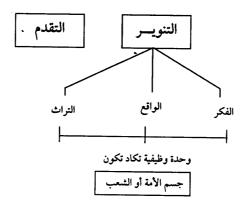

وعلى ذلك فإن جسم الأمة يتأثر مرضا وصحة، هزيمة وانتصاراً على هرمونية وتناغم كل من الفكر والواقع والتراث. هـذا التأثير والتأثر بين جـسم الأمة وأبعاد التنوير الشلاثية ليس تأثير وتأثرا ميكانيكيا آليا، ولكنه جدليا، وتتسع هذه الرؤية الجدلية لدى محمود العالم الذي يحاول دائما رؤية الظاهرة في واقعها كاشفا عن مجموعة العلاقات المختلفة التي تربطها بالظواهر الأخرى، فهو يرى الفكرة في تطورها التاريخي في الواقع وتفاعلها

المستمر، وربما المناضل على الأرض، وهو يرى أن التوفيقية تستند على علاقة تجاور استبعادية، وإيمانه بالتنوع والاختلاف جعل العلاقة بين الظواهر لديه علاقة تفاعل جدلى، ومن هنا فعلاقة التجاور علاقة تبدأ متية لديه، بينما علاقة التفاعل الجدلى قادرة على الإضافة والتبحديد المستمر والتجاور والإبداع، إذ يرى أن العصر الذى نعيشه «هو عصر الاختلاف داخل الهوية، والفردية والتنوع داخل الكلية، والتعددية داخل النظام، والمخيلة والإبداع داخل العقلانية، والشقافى داخل الاقتصادى والحلم داخل بنية العلم، والإبداع داخل القيمة، والذاتية فى قلب الموضوعية والعلاقات الجدلية المتداخلة المتفاعلة، تتحرك بين الكلى والجزئى، بين العام والخاص، بين تناقض الوحدات ووحدة المتناقضات. (1)

ولعل تلك التكاملية التى نشرها المعالم، وتأثر بها جعله يرفض دائما التفسير أحادى الجانب لأى ظاهرة، وهو ما جعله يرفض التفسير الماركسى الاقتصادى كعنصر وحيد لفهم الظاهرة الإنسانية والتعامل معها. فلطالما عمل دائما على رؤية الظاهرة فى كل أسبابها وتفسيراتها المتعددة وهو ما جعله أيضا ينظر إلى التراث ولا يرفضه، ولكن حاول أن ينقده، أي يقبله قبول نقدى، ولا يتخلى عنه.

هذه الرؤية الواقعية الموضوعية جعلته خصماً عنيدا للفلسفة الوضعية التي رفضها جملة وتفصيلا داعيا إلى ما أسماه بالفلسفة الموضوعية.

# العالم ورفضه للوضعية المنطقية

إن العالم يرفض الوضعية المنطقية كفلسفة تعزل اللغة عن سياقها الحي، وبالتالى تتعامل مع اللغة كمجرد نسق فارغ من الألفاظ، ولست ظاهرة اجتماعية كاملة الأهلية لأنها تعامل اللغة لا باعتبارها ظاهرة اجتماعية بل باعتبارها مجرد نسق من الألفاظ والعلاقات والرموز، وتسعى إلى معرفة الصدق فيها بتحليل هذه الألفاظ والعلامات والرموز تحليلا منطقيا جامدا يعزل اللغة عزلا كاملا عن سياقها الحي(٢). ويضع محمود العالم يده على إشكالية أخرى تقع فيها الوضعية المنطقية بصدد اللغة ألا وهي النظرة التحليلية الصرفة والتي

 <sup>(</sup>۱) محمود أمين العالم «مقدمة قضايا فكرية»، عدد ۱۵، ۱۲، ص۱۷.

<sup>(</sup>٢) محمود أمين العالم «معارك فكرية»، مرجع سابق، ص١٨.

تؤدى أيضًا إلى عزل اللغة عن نسيج الحياة المتدفق، وتغافلها عن تـلك الحركة المتـصلة والتداخل التام في الواقع المادي والتاريخ الإنساني "إن الوضعية المنطقية قد فتشت داخل هذه التعابير \_ اللغوية \_ فلم تجد ما يقابلها في الواقع الحسى من وقائع محسوسة جزئية محدودة، فحكمت عليها بأنها تعابير ذاتية. وسبب ذلك هو تلك النظرة التحليلية المغرقة التي تفصل الأحكام الأخلاقيـة والجمالية عن نسيـجها الحي»(١). إضافـة إلى أن هذه الفلسفة تفــترض تحديد الروابط الملائمــة بينهمــا، وهي تتغافل عــما في الواقع المادي والتــاريخ الإنساني من حركة متصلة وتــداخل دائم شامل. . »(٢). إن الاهتمــام بالمضمون الواقــعي لنتائج العلم وقوانين حركة الواقع مسألة أساسية يعيرهــا محمود العالم الاهتمام الأكبر، وهو لهذا يأخذ على الفلسفة الوضعية المنطقية إهمالها لهذا الجانب وقصر اهتمامها على الأشكال الفارغة المجردة للعلاقات والروابط التي يحددها العالم في تعابيره بين معطيات الحس وجزيئات هذا الواقع وهي بهذا لا تعزل الفلسفة عن المضمون الواقعي للعلم وتسعى لتجميد حركة الواقع وتمزيق التـداخل بين عناصره وأحـداثه، بل تعزل الفلسـفة عن التجـربة الإنسانيــة المرتبطة بتاريخ العلم وتطور وسائله الفنية وتقف من هذا العلم ومن هذه التجربة الإنسانية مـوقفا متعاليا ميتافيزيقيا(٣) الفلسفة الوضعية المنطقية إذن من وجهة نظر محمود العالم لا تصلح أن تكون الفلسفة التي يعتمد عليها أو تلبى احتياجاته المعرفية ليس فقط بسبب ما اكتشفناه معه منذ حين عـن أداء تلك الفلسفة في الواقـع الحي أو تعاملها مع الظواهـر، ولكن أيضا لأن التنوير الذي يريده العالم ويسعى به لبلوغ التقدم عندما يغير الإنسان الاجتماعي الحي معه، فإن هذه الفلسفة لا يمكنها أن تلبي هذا الطموح العزيز على مفكرنا إذ هي "تعمل على تجريد الإنسان المعاصر من أسلحـته النظرية التي يتسلح بهــا للقضاء على عــوامل التخلف ولتوحيد صفوف ودفع التاريخ البشرى إلى الأمام(<sup>٤)</sup> كما أنــه يجدها في نفس الوقت تأنف من التجربة الإنسانية، ومن نتائج العلم، وبالجملة فهي ضد التطور الذي يـنشده، لذا فهو

<sup>(</sup>١) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٢٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٢٢.

يصفها بأنها «فلسفة ذاتية مثالية أو بتعبير أدق ميتافيزيقا تتعالى على التجربة الإنسانية وعلى النتائج الموضوعية للعلم. وهي نظرة جامدة ضيقة للعلم وهي بهذا كله فلسفة معادية للعلم ور() كما أن المأخذ المهم الذي يؤرق العالم بشدة أن الوضعية المنطقية سوف تحرم مجاله الحيوى من أهم ما يميزه ويحرص عليه بشدة ألا وهو ذلك الفضاء الجمالي والأخلاقي الذي أبلي فيه محمود العالم بلاءاً حسناً، بل أنه يؤمن إيماناً راسخاً باهمية هذا المجال في بناء الشخصية الإنسانية المتكاملة، ولقد خاض في غماره مئات المعارك والنقاشات، بل وشغل جزءا ليس هينا من اهتماماته الحياتية، فعلى جبهة النقد الأدبى والفني كانت له إسهاماته وإضافاته الهامة، ومن هنا فكان يسيئه من تحليل الوضعية المنطقية الأحكام نظرة موضوعية تأليفية، وتعرفت عليها كوظيفة حية في مجال حي، لتكشف قانونا الأحكام نظرة موضوعية تأليفية، وتعرفت عليها كوظيفة حية في مجال حي، لتكشف التحليل الخالص يعزل الظواهر عن سياقها الحي، إنه يحيلها أولا إلى عبارات لغوية، ثم يسعى المخلف عن الصدق فيها بالتحليل بدلا من ربط العبارة المغوية بسياقها الاجتماعي للكشف عن الصدق فيها بالتحليل بدلا من ربط العبارة المغوية بسياقها الاجتماعي والموضوعي، بدلا من اتخاذ النظرة التاريخية التأليفية. (٢)

#### العالم يدعو إلى فلسفة موضوعية جديدة

رأينا كيف أن محمود العالم ضد الفكر المجرد غير المتصل بالواقع والحياة، وكيف رفض تحليل الوضعية المنطقية، لأن فلسفته التي ينشدها لابد أن تكون مرتبطة بمشكلات مجتمعه، وبأرض الواقع الذي يحياه، حتى تشارك هذه الفلسفة التي يرغب فيها في صنع حياة الناس وتطوير المجتمع «نحن ندرك أن معرفتنا بالقوانين وأن استكمال العربي بالحياة، لا يتحقق بمجرد التأمل الأجوف أو التحليل البارد للعبارات اللغوية، وإنما بالمساهمة والمشاركة في بناء الحياة وبحمل أعبائها ومواجهة مشكلاتها وصعابها في شجاعة، وصبر، وبالعمل الدائم الدائب، العمل المتبصر الرشيد. ونحن ندرك أنه بالنظرة الشاملة، وبالفلسفة الموضوعية لا تزداد وعيا ومعرفة فحسب، بل تزداد كذلك قدرة على تطوير مجتمعنا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٨.

البشرى... "(1) لكن ما سمات تلك الفلسفة الموضوعية التى يدعو إليها؟ لعل السمة الأولى تكمن فى أنها ذات نظرة شاملة، كما أنها تربط بين الفكر والعمل إذ يصف الفلسفة الموضوعية محددا إياها بأنها «التى تهبنا النظرة الشاملة للحياة، التى تربط بين أفكارنا وأعمالنا وتعمم خبراتنا الإنسانية، كما تعمم نتائجنا العملية.. "(٢) كما أن تلك الفلسفة ذات طبيعة تفاضلية، إذ لا تكتشف إلا أثناء العمل وفي قلب نضالنا من أجل صياغة حياة جديدة لنا، اكتشافنا لها إذن يتم من «...خلال العمل والإنتاج والتمرس بالحياة وقد أخذنا نصوغ لأنفسنا فلسفة عامة، نصوغ لأنفسنا نظرة شاملة للفكر وللطبيعة وللإنسان وللتاريخ ونتخذها سبيلاً لدفع عجلة التقدم وإزالة العقبات من طريقنا.. "(٢).

كما أنها فلسفة نختبرها بأنفسنا وأثناء نضالنا على أرض الواقع، نتعرف من خلالها على القوانين الموضوعية، ونسيطر من خلالها على هذه القوانين حتى نضمن تقدمنا، بل وحريتنا «نحن كل يوم نختبر موضوعية القوانين الجزئية للعلوم المختلفة ونسعى لتعميمها وصياغة نظرة شاملة منها، و نحن نسعى في دأب للتعرف على القوانين في حركة الأشياء المادية والأشياء النفسية والاجتماعية. ونسعى للسيطرة على هذه القوانين، لأن السيطرة عليها ضمان للتقدم وضمان للحرية». (3)

وحتى لا يقال إن هذه الفلسفة المنشودة تتعالى على العلم، أو أنها حقيقة فرضت فرضا على الواقع، وهى أيضا ليست تاملا خالصا لقوانين الطبيعة فإن العالم مشغول إلى حد كبير لأن ينفى عن فلسفته كل هذه الاتهامات ليؤكد طبيعة هذه الفلسفة العلمية الموضوعية. إذن «هذه الفلسفة ليست موقفاً متعاليا على العلم، ونسقا ذهنيا مفروضا على الحقيقة الموضوعية يقوم منطقه على الوحدة الداخلية البحتة لمقدماته ونتائجه. وهى ليست كذلك موقفا تأمليا خالصا من قوانين الطبيعة وحركة التاريخ البشرى بل هى أولا فلسفة علمية موضوعية تحترم العلم، وتدرك الحركة الشاملة فى الواقع المادى والتاريخي، وتحترم قوانينها الموضوعية. بل إن الموضوع الأصيل لهذه الفلسفة هو الحركة في الواقع المادى

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ص١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٩.

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) الموضع السابق.

والبشرى على السواء. وهي تتبين في هذه الحركة القوانين التي يستخلصها كل علم على حدة بوسائله التكنيكية الخاصة، ولكن الفلسفة تسعى لتعميم هذه القوانين واستخلاص القواعد العامة منها (۱)، ولا ينسى أن يضيف إلى مهمة هذه الفلسفة الجديدة مهمة أخرى يضعها محمود العالم في صلب اهتماماته ألا وهي مهمة تغيير العالم. تلك المهمة التي يضيفها لمهمة فلسفته المعرفية. «وهي إلى جانب هذا لا تقتصر على مجرد المعرفة بل تتسلح بهذه المعرفة العلمية المنضبطة وبهذه التعميمات لتحقيق مهمة جديدة غير منفصلة عن مهمتها العرفانية هي مهمة تغيير العالم (۲) لعل هذه الفلسفة كما يريدها مفكرنا سيكورن لديها الإمكانات لوضع مواطنينا للأمام لتخطى عقبات الواقع، فلا غرو فهي فلسفة لصيقة بالواقع المحلى واحتياجاتنا الملحة، ومن ثم فهي موضوعية، وتخلو من التعقيد، تعى قدراتها فلا يعتريها الغرور، تهتم بالإنسان وبجهده وعمله، كما تهتم بالعقل والمعرفة، ومن هنا يمكن أن تمتلك هذه الفلسفة آفاق مستقبلية لا محدودة تتميز بأنها تقف على أرض صلبة، وليس على محض خيال صرف. إذن «هذه هي فلسفتنا الإنسانية المستمدة من واقعنا ووجداننا القومي واحتياجاتنا الملحة، فلسفة موضوعية فيها بساطة وصفاء وتواضع، فيها الكلمة والإنسان، فيها المعمل، فيها جهدي وجهدك وجهود الناس جميعاً، فيها احترام العمل البشري، وفيها تفاؤل موضوعي غامر بالمستقبل البشري». (۱)

### رؤيــةنقديــة

على الرغم من أن موضوعية وواقعية نظرة مفكرنا وتكاملها، إلا أنها أوقعته أحيانا في مازق كبير، خاصة عندما تكون بصدد الوصول لحلول للواقع عن طريق التعالى عليه، وترك الواقع جانباً، فاللحظة لا تحتمل سوى التنظير، بينما تمثل تلك التكاملية لديه عائق، يمنعه من التفكير بمعزل عن الارتباط السابق الذى أوضحناه. كما أن هناك نقداً آخر يمكن أن يوجه إلى مفكرنا، خاص بطبيعة الأداء لهذا المشروع العقلاني أو العلمي، والذي يتسم دائما بموقف موضوعي عميق على المستوى الفكرى، بينما يتحول هذا الموقف من شفافية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٢٥.

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٢٠.

وعمق ووضوح فكرى وصرامة منهجية إلى تخبط وعدم قدرة على الحركة والأداء على مستوى الواقع، وباعتراف كاتبنا نفسه خاصة في تقديمه لكتاب "قضايا فكرية" والذي ناقش موضوع "الفكر الغربي على مشارف القرن الحادى والعشرين"، حينما يرى أن المشروع العلمي الموضوعي لم يستطع أن يقدم حلاً عمليا بديلا في مواجهة العدوان أثناء حرب الخليج على الرغم من أنه أرجع هذا نتيجة لتخلف الأوضاع العربية عامة وتفككها، و ربما نضيف من جانبنا إلى العامل السابق أزمة اليسار في العالم حيث لم ينه بعد إعادة ترتيب أوراقه النظرية، ومن ثم أزمة اليسار المصرى الذي يحاول جديا مراجعة أطروحاته وبديهياته، بل ومسلماته على ضوء التطورات الحاصلة في العالم اليوم. ومع هذا لا يمكن أن يغيب عن نظرنا هذه الثناثية بين الأداء الفكرى والأداء في الواقع، لعل هذا يستثير بعض مفكرينا للاضطلاع بهذا الجهد التنظيري والمعرفي، انطلاقاً من هذا الواقع المأزوم والذي في حاجة إلى إعادة فهمه ودراسته على ضوء التغيرات الجديدة في الداخل والخارج. وبالطبع مفكرنا محمود العالم واحد من ألمع المؤهلين علماً وعملاً للقيام بهذا الجهد المعرفي المهم.

مازلنا نتنظر من محمود أمين العالم الكثير المبدع، فالحقيقة: هو رجل من طراز فريد مازال يثرى فكرنا العربى النظرى والنقدى بفكره الشاب، وعقليته المتجددة، وتفتحه الدائم على التجارب الأخرى، وقدرته على المراجعة ونقد الذات، وجسارته في إعلان ما يعتقد أنه الحق، والتمسك به والدفاع عنه، جاعلاً من نبضه الإنساني بوصلة يهتدى بها نحو الإنسان، متمسكاً بحق هذا الإنسان في حياة حرة وكريمة يظللها العدل الاجتماعي وتعلو فيها رايات التقدم والعقلانية والإبداع.

## السياسى والمعرفى فى نقد العالم لمدرسة فرنكفورات.. ملاحظات أوليــة

الدكتورأ حمد عيدالحليم عطية

في دراسته «الفلسفة تعيد السؤال عن نفسها» يقدم العالم مدرسة فرانكفورت - في مواجهة مدرسة مابعد الحداثة - باعتبارها موقفاً نقداً للعقلانية الأداتية القمعية، ولكن دون أن تتخلى عن العقل، بل تسعى إلى إعطاء مدلولا إنسانيا اجتماعياً تاريخياً فاعلاً. وعلى الرغم من أنه يفصل الحديث عن هابرماس والعقل الاتصالى أو التواصلى في فلسفته باعتبار هابررا المعبرين عن الاتجاه العقلاني، ونقد الطابع التقنى الوضعى القمعى للعقل في الممارسات الرأسمالية والاشتراكية، ومحاولة تنمية البعد الموضوعي الإنساني للعقل، وباعتباره أبرز الفلاسفة المعاصرين تصدياً لاتجاه مابعد الحداثة وخاصة في نقده لفوكو ودريدا ودولوز وامتداداتهم في الفكر الألماني المعاصر، (١) فإنه يتناول السمات العامة لمدرسة النظرية النقدية والتي يحدد أصحابها هور كايمر، وادرنو، وماركوز، وأن «الفلسفة عندهم هي نقد شامل للواقع الإنساني في تناقضاته الاجتماعية العينية المختلفة، ولذا فهم يرفضون النزعة الإطلاقية أو الروح الكلية المطلقة عند هيجل، والوعي أو الشعور المحض عند هسرل والوجود المطلق عند هايدجر والوضعية في صورها المختلفة في خارة عن النظريات النسقية الكلية المغلقة عامة، وهم عقلانيون نقديون ينتسبون إلى الماركسية مع كثير من التحفظات الكلية المغلقة عامة، وهم عقلانيون نقديون ينتسبون إلى الماركسية مع كثير من التحفظات للماركسية وخاصة في نموذجها السوفيتي الستاليني». (٢)

<sup>(</sup>١) هابرماس: القول الفلسفي للحداثة، ترجمة فاطمة الجيوشي، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق ١٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) محمود أمين العالم: الفكر العربي بين الخصوصية والكونية، دار المستقبل العربي، القاهرة ١٩٩٦، ص٢٣١.

وهو يرى أن هذا الاتجاه الذى يمثله هابرماس، والذى يعنى التحام الفلسفة التحاماً عقلياً موضوعياً نقدياً بمختلف منجزات العصر وقضاياه ومشاكله فى أشكال وتجليات متنوعة ومختلفة من الالتحام؛ «قد يكون الالتحام العقلى النقدى التغيرى ذو التوجه الجدلى المادى هو الأقرب إلى الإجابة الصحيحة بل الضرورية على سؤال الفلسفة فى عصرنا الراهن فى مواجهة الخيارات الإطلاقية والعنصرية واللاعقلانية والتقنية القمعية والاستبدادية والمعدوانية». (١) ويهمنا هذا التحليل لمدرسة فرنكفورت مقابل مدرسة ما بعد الحداثة الذى يقدمه العالم ضمن تناوله لاتجاهات أربعة أساسية على الساحة الفكرية العالمية اليوم هى بالإضافة إلى ما سبق:

١ ـ الاتجاه العقلي الإجرائي التقني أو الوضعي.

٢- الاتجاه المتعصب سواء في طابعه الديني أم القومي أو الفاشي الديكتاتوري.

وعلى الرغم مما يثيره تصنيف الأستاذ العالم لهذه الاتجاهات الأربعة من قضايا، خاصة ما يطلق عليه الاتجاه العقلى الإجرائى أو الاتجاه المتعصب فإننا سوف نتـوقف أمام تحليله لموقف مدرسة فرنكفورت النقدى وذلك لسبين:

الأول: هو أن فهم مدرسة فرنكفورات للفلسفة يقتـرب كثيراً من فهم محـمود أمين العالم لهـا ـ كما نظن ـ يظهـر ذلك من بعض الإشارات التى وردت فى دراسة العـالم «ما هى الفلسفة؟» وبعض دراساته الأخرى فى كتابه «معارك فكرية» كما سيتضح فيما بعد.

الثانى: أن محمود أمين العالم أصدر عام ١٩٧٢ كتابه ماركيور أو فلسفة الطريق المسدود، وفيه تناول فلسفة ماركيور برؤية مختلفة، كانت أقرب إلى الإدانة السياسية منها إلى النقد الفلسفى، مما يجعلنا نتساءل هل نحن بازاء موقفين مختلفين لموقف العالم من مدرسة فرنكفورات أو أننا بإزاء تحليلين له أحدهما فلسفى معرفى والثانى سياسى أيديولوجى.

قد يجبينا الأستاذ العالم إجابات مختلفة مؤداها أن مدرسة فونكفورات ليس اتجاهاً واحداً بل اتجاهات متعددة تختلف باختلاف أعضاء المدرسة، وأنه في دراسته: ماركيوز

(١) المرجع السابق، ص٢٣٣.

«فلسفة الطريق المسدود» يناقش القضايا التي أثارتها كتابات ماركيوز. أو أن موقف هذا الأخير يختلف عن بقية مواقف أعضاء هذه المدرسة أو غير ذلك من الإجابات التي تستحق الحوار.

والحقيقة ان هذا الحوار مع موقف العالم من مدرسة فرنكفورات أو أحد أعضائها؛ هربرت ماركيوز، لن يكون مجدياً إلا إذا عرفنا موقف العالم من الفلسفة عامة. وفي البداية وقبل تقديم تعريفه للفلسفة نشير إلى أن محمود أمين العالم في كتاباته المختلفة التي تعبر عن تطور تفكيره إنما يصدر عن معاناة حياتية وعقلية خلاقة ارتبطت في بداية حياته بالمثالية وأقصد بها توجهه الوجودي بتأثير عبدالرحمن بدوي(۱) والتي تحولت مستترة في بحثه عن «المصادفة ودلالتها في الفيزياء الحديثة»(۱) حيث انتقل بتأثير من يوسف مرا(۱) إلى رؤية تكاملية، ثم إلى فلسفة جدلية تستند كما يخبرنا إلى الشورة العلمية والشورة الاجتماعية.

ففى تمهيده لكتاب فلسفة المصادفة يعترف أنه حين بدأ هذا البحث كان غارقاً فى الفكر المثالى هادفاً إلى اتخاذ المصادفة معولاً لتقويض الموضوعية العلمية. وأنه بعد قراءته لكتاب «المادية والنقد التجريبي»؛ الذى قلب تصوراته الفلسفية رأساً على عقب، أمسك بالمعول نفسه ليقوض الفكر المثالى<sup>(٤)</sup>. وأنه كان يستخدم «مفهوم التكميلية» فى الموضوع الذى أراد أن يستخدم فيه كلمة «الجدلية» لكنه بعد ذلك وفى نشرة لهذا البحث ١٩٧٠ يشير إلى ما تتضمنه التكميلية من دلالة مثالية توفيقية. (٥)

علينا إذن أن نتابع معنى الفلسفة ووظيفتها كما ظهرت في كتابات العالم في المراحل المختلفة من تطوره.

<sup>(</sup>۱) تناول محمود امين العالم موقفه من د. بدرى في عديد من الدراسات وحدد لنا موقفه الفلسفي في الكتاب التذكاري الذي أصدرته هيئة قصور الثقافة، القاهرة ۱۹۹۷ عن د. بدوى في عيد ميسلاده الثمانين بعنوان «كشف حساب ختامي مع الدكتور بدوى ومع نفسي».
م ۱۸۵ ۲۰۳

<sup>(</sup>٢) محمود أمين العالم: فلسفة المصادفة، دار المعارف بمصر، القاهرة ١٩٧١.

 <sup>(</sup>٣) محمود أمين العالم: الإنسان موقف، د. يوسف مراد، لمحة من لمحات فكرنـا الحديث، دار قضايـا فكرية، القاهرة ١٩٩٤،
 ص٥٥ \_ ٦٦، وكذلك د. مجدى عبدالحافظ، التنوير الجدلى عند العالم فى الكتاب الحالى.

<sup>(</sup>٤) محمود أمين العالم: فلسقة المصادفة، ص٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ص٧.

"إن الفلسفة وجهة نظر شاملة متجانسة موضوعية عن الحياة والإنسان والعالم" وهذا الفهم الذي يقدمه لنا العالم في "معارك فكرية" ١٩٦٥ مهم وضروري كما يقول: حتى لانقع في التخبط والتلقائية وحتى لانتورط في نظرات جزئية قاصرة حتى لاتخنقنا فلسفات مريضة زائفة من حيث ندري ولاندري"(۱) وفي مقالته «دفاع عن الفلسفة» يؤكد على حاجتنا إلى الفلسفة؛ الفلسفة بحق التي تهبنا النظرة الشاملة للحياة، التي تربط بين أفكارنا وأعمالنا وتعمم خبراتنا الإنسانية كما تعمم نتائجها العلمية. . على أننا خلال العمل والإنتاج والتمرس بالحياة وقد أخذنا نصوغ لأنفسنا فلسفة عامة نصوغ لأنفسنا نظرة شاملة للكون والطبيعة والإنسان والتاريخ ونتخذها سبيلاً لدفع عجلة التقدم وإزالة العقبات من طريقنا (ص١٩).

إن الفلسفة عند العالم هي المعرفة الشاملة المستمدة من التعميم الموضوعي والنقد الواعي للقوانين العلمية، وتكون في الوقت نفسه سلاحاً للسيطرة على هذه القوانين وتوجيهها لخدمة التقدم البشرى (ص٢٦). وقد كتب العالم دراسته «الفلسفة تعيد السؤال عن نفسها» في منتصف التسعينيات إكمالاً لما كتبه في منتصف الستينيات عن «ماهي الفلسفة؟» والسؤال كما يقول ليس سؤالاً استفسارياً عن الفلسفة وإنما هو سؤال فلسفي «سؤال نمارس بسؤاله وإجابته الفلسفة ذاتها ونتخذ كذلك موقفاً فلسفيا» (ص٤٤) والفلسفة عند العالم تاريخ متطور متتام من الاضافات، ولكننا لن نستطيع أن ندرك هذا التاريخ مالم ويعرض محمود أمين الفلسفة والعلم والوضع الاجتماعي وحركة التاريخ (ص٥٨). ويعرض محمود أمين العالم لأهم اتجاهات الفلسفة في الستينيات خاصة الوجودية والوضعية المنطقية مثلما فعل في دراسة التسعينيات حيث أفاض في نقد فلسفة ما بعد والوضعية المنطقية مثلما فعل في دراسة التسعينيات حيث أفاض في نقد فلسفة ما بعد الخداثة وهو يرى أن «أغلب الفلسفات المعاصرة تعاني أزمة احتضار الرأسمالية. . وجوهر هذه الأزمة هي عزلة هذه الفلسفات عن الدعامتين الأساسيتين عزلتها عن الثورة العلمية» (ص٢٢).

لذلك يحرص العالم في مقدمة الطبعة الأولى من «معارك فكرية» على تأكيد الاتجاه العلمي والدلالة الاجتماعية للفلسفة، فهي «الفلسفة» في جوهرها دفاع عن العلم ودفاع عن

<sup>(</sup>١) محمود أمين العالم: معارك فكرية، دار الهلال، القاهرة، ط٢، ١٩٧٠، ص١٢، واستشهاداتنا التالية من هذا العمل.

الحرية الإنسانية كذلك. هى محاولة لتسوكيد ألا تناقض بين العلم والحرية، بل لا علم بغير حرية ولا حرية بغير علم. وهى محاولة لتوكيد موضوعية النظرية العلمية فى مواجهة محاولات التسكيك فى هذه الموضوعية، وهى كذلك محاولة لتوكيد الدلالة الاجتسماعية والإنسانية لهذه النظرية العلمية (ص٥) ان الهدف من بيان هذا الفهم وتقديم هذا التعريف فى الستسينيات حيث كانت «مصر» تسعى لبناء مجتسمع اشتراكى على أساس علمى كان للعالم دور فيه هو المساعدة على بلورة الفكر العلمى وإشاعته بين جماهير شعبنا.

هذا الهدف نفسه هو ما دفع العالم إلى تقديم دراسته النقدية لفلسفة ماركيوز. لم يقدم العالم دراسة فلسفية تعرف بالفيلسوف الذى صار حديث العالم أثناء ثورة الطلبة والشباب عام ١٩٦٨ ولكنه يهدف إلى تحليل أثر هذه الفلسفة على فكرنا العربى المعاصر يقول «فى سعينا المأزوم إلى الوضوح الفكرى، إلى التحرر الوطنى والاجتماعى إلى الوحدة القومية، كانت تطل علينا بين الآن والآخر صيحات تزعم فى نبراتها العالية نبوة الخلاص. على أنها لم تكن تفعل شيئا غير أن تضاعف من محنتنا وأزمتنا.

ويعدد لنا هذه الصيحات وآخرها فلسفة ماركيوز التي تطل علينا لتقدم نبوءة جديدة للحرية وسرعان ما يتلقفها كذلك جيل من مشقفينا بالترجمة والتعليق والتبني، محاولين أن يجدوا فيها رؤية جديدة وأخيرة للخلاص. (١) إلا أن هذه الفلسفة عند العالم على خلاف المذاهب السابقة تكاد باسم الشورة التحرية الجذرية الشاملة للإنسان أن تحتضن كل قضايا عصرنا، وتجيب باستعلاء لا حد له على كل الاسئلة كأنما هي خاتمة المطاف لجهاد الإنسان وبحث عن الحرية والسعادة، ولهذا تكاد تنتظم هذه الفلسفة كل الإجابات الباطلة عن المشكلات الأساسية لعصرنا على الرغم ما تتميز به من بريق سطحى، وتتسم به من تماسك منطقى ظاهر إن هذه الفلسفة تطل علينا في هذه المرحلة من حياة فكرنا العربي بل حياتنا السياسية والاجتماعية عامة التي تعانى انحساراً وتأزماً فتسعى مع غيرها من عناصر الانحسار والأزمة لتطمس الوعى الصحيح بحقائق حياتنا ووقائع عصرنا وتدفع فكرنا ونضالنا إلى ما أزعم أنه طريق مسدود" (ص١١).

<sup>(</sup>١) محمود أمين العالم: ماركبوز أو فلسفة الطريق المسدود، دار الأداب، بيروت، ١٩٧٢، ص٩.

علينا أن نتوقف عند الأسس التى بنى عليها العالم تحليله أو قل تقيمه، وطبيعة هذا التحليل لفلسفة ماركبوز؛ التى تكمن خطورتها فيما تعرضه من بعض التفاصيل الصحيحة التى تخفى بمظاهر صحتها بطلان الرؤية الشاملة التى تنظمها وتدعو الى تبنيها . هذه الأسس هى الفلسفة الماركسية التى يتبناها العالم وهو يقدمها لنا فى تمهيده لكتابه عن ماركبوز ليس باعتبارها عقيدة جامدة، بل هى انتقاد خلاق يلتفت دائما إلى ذاته وهو يمارس فعله الثورى، يجدد ويتجدد بالوعى العلمى والعمل الواعى. ولن أناقش هنا فهم العالم للماركسية خاصة أنه قدم لنا فى هذا التمهيد فهما متفتحا متجدداً وليس مذهبا جامداً، فيما يعنيني هنا هو تطبيقه لهذا الفهم فى نقد فلسفة ماركبوز، وهذا يقتضى منا إشارة موجزة لكتابه الذي يتكون من مقدمة وسبعة فضول. كذلك فعل فى كتابه الأخير «الفكر العربي» بين الخصوصية والكونية. (١)

وهو يؤكد في المقدمة أن الكتاب بالرغم من كونه حواراً نقدياً مع فلسفة ماركيوز، فهو في الحقيقة حوار نقدى مع عصرنا الراهن؛ لأن فلسفة ماركيوز تكاد تثير القضايا الرئيسة في عصرنا كله وليس حواراً مع العصر وحسب، بل هو حوار معه فيما يمس قضية الثورة العربية التي تشتبك بالضرورة - فكرياً وعملياً - مع العصر كله» (ماركيوز: ص١٦- ١٧).

يذكر العالم في الفصل الأول من كتابه الذي عنوانه «البداية والنهاية» أنه سيتناول القصة من نهايتها؛ يقصد قصة الربط بين فلسفة ماركيوز وحركة الطلبة والشباب فهذه الحركة تعد دحضاً فكرياً وعملياً لفلسفة ماركيوز، فهي تؤكد أن فشات اجتماعية زعم الفيلسوف أنه قد تم استيعابها واندماجها في أنظمة المجتمعات الصناعية المتقدمة تتمرد على هذه الأنظمة وتثور عليها، وخلاصة موقف العالم أن محاولة وسائل الإعلام ودور النشر اليمينية الترويج لفلسفة ماركيوز بعد اندلاع الحركات الطلابية والشبابية عام ١٩٦٨، باعتبارها هذه الفلسفة تعبيراً فكرياً عن هذه الحركات كان وراءه هدف واضح محدد؛ هو محاولة صرف الحركة الطلابية والشبابية عن التطور الثوري الصحيح وعن الارتباط بحلفائها الطبيعيين، الطبقة العاملة واحزابها الشيوعية والتحرك بمقتضى برنامج عمل، ومفاهيم نظرية ذات طابع موضوعي ثوري (ص٣٣). ويتضح التحليل السياسي في هذا الفصل الذي يؤكد

<sup>(</sup>١) راجع فهم العالم للفلسفة الماركسية في كتابه «الفكر العربي بين الخصوصية والكونية» الماركسية، وسربر بروكوست، ص١٤٣ ـ ١٦٤.

أن فلسفة ماركيوز التي بدأت مع حركة الشباب والطلبة ١٩٦٨ كانت نهايتها كذلك في هذا التاريخ بعد تكشف حقيقتها الزائفة في مجال الخبرة الثورية الحية.

يبدأ تحليل العالم الفلسفى من الفصل الثانى الذى جعل عنوانه أقرب إلى التساؤل «فلسفة علمية أم يوتوبية فوضوية؟» وذلك بتحديد مدرسى لمعنى المادية والمثالية فالأولى فلسفة علمية وثورية والثانية ليست كذلك جاعلاً من هذا التحديد مدخلاً عاماً لفلسفة ماركيوز التى هى خليط انتقائى من فلسفات شتى وإن كان لها فى النهاية طابعها المحدد وهى على وجه اليقين ليست فلسفة مادية، وإن ادّعت لنفسها ذلك وعلى هذا فهى فلسفة مشالية فى طابعها العام، والمهم هنا هو أن العالم يربط فى هذا الفصل ربطاً وثيقاً بين ماركيوز ومدرسة فرنكفورت (ماركيوز: ص٣٤ ـ ٤٨) التى تطلق على نفسها اسم «الفلسفة النقدية» وهى تقصد بذلك، أى بكونها «نقدية» الماركسية وهو يشير إلى ذلك ليبين أنها تقترب من الماركسية بقدرما تبتعد عنها، وتشفق معها بقدر ما تختلف، ويرى أن تسميتها بالنقدية هو أحد مظاهر هذا الابتعاد والاختلاف (ص٣٤).

ويتمثل هذا الاختلاف في تأكيد المدرسة النقدية لدى ماركيور على معنيين: الأول أنه يجعل من النقد نفياً مطلقاً للنظام القائم ودعوة الى تغييرة تغييراً جذرياً شاملاً والمعنى الثانى، أنه يضيف إلى هذا النفى المطلق رؤياة مستقبلية يوتوبية (١١) ويعرض لخلاصة هذا الموقف الفلسفى لماركيوز كما جاء فى مقاله «الفلسفة النظرية النقدية» موضحاً الإطار العام له، تجريد عقلى يجنح إلى اليوتوبيا ويستشرف المستقبل البشرى بالخيال. وبالتحرير واليوتوبيا والخيال كما يتصور ماركيوز أنه لم يخرج عن الماركسية فحسب، بل قام بتعديلها وتطويرها وتحريرها (٢٠) إلا أن حقيقة انتسابه الفكرى يقدمها لنا كتابه «العقل والثورة» الذى وتظهر بالانجليزية عام ١٩٤١ (٣) والذى يتضمن إلى حد كبير العناصر الأساسية لفلسفته كلها منهجاً ومضموناً. يعرض العالم للإطار العام لفلسفة ماركيوز استناداً إلى هذا الكتاب واعتماداً على ماك إنتاير الذى يذكره حوالى سبع مرات فى هذا القسم من الفيصل الثانى

<sup>(</sup>١) محمود أمين العالم: ماركيوز، ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص٤٨.

<sup>(</sup>٣) والترجمة العربيــة الكتاب ماركيوز قدمها الدكتــور فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتــاب، القاهرة ١٩٦٧، كم قدم دراسة نقدية لفلسفة ماركيوز، دار الفكر المعاصر، القاهرة ١٩٧٨.

وهو يوضح هيجلية ماركيوز أو انتمائه لليسار الهيجلى فمصطلح «النظرية النقدية» الذى يتخذه ماركيوز ومدرسة فرنكفورات عامة اسماً لفلسفتها هو المصطلح الذى كان يتخذه هؤلاء الهيجليون اليساريون ويبين الإطار العام لفلسفته بعد عرض «العقل والثورة» موضحاً أن القضية عند ماركيوز فى الحقيقة ليست مجرد تفسير خاص لهيجل أو لماركس، بل هى محاولة للاستناد عليهما لبناء مفهوم فوضوى فى الثورة والتغير الجذرى عامة.

وينتهى العالم في هذا الفصل إلى تحديد الملامح العامة لفلسفة ماركيوز في نقطتين هما:

أولاً: أن فلسفة ماركيوز فلسفة انتقائيه في جوهرها تكاد أن تكون خليطاً من فلسفات شتى مثالية ومادية تجمع بين كانط وفشته ونتيشه وهيجل وماركس وهيدجر وفرويد وغيرهم في إطار واحد. يعيد تفسير مفاهيم هذه الفلسفات المتناقضة دون أن ينجح في إخفاء هذه التناقضات أوطمسها داخل إطار فلسفى منسق.

ثانياً: يكاد يتغلب فى فلسفة ماركيوز التجريد المطلق على التحليل العينى والعوامل الذاتية على العوامل الموضوعية والعناصر اللاعقلية والقوى البيولوجيا الخيال، والايروس على المنهج العقلى، والرؤية اليوتوبية الفوضوية على الرؤية العلمية الموضوعية.

والحقيقة أن لنا عدة ملاحظات على ما خلص إليه الأستاذ العالم في ختام هذا الفصل الذي يحدد الملامح العامة لفلسفة ماركيوز.

الملاحظة الأولى هي اكتفائه في هذا العرض بمقالة ماركيوز «الفلسفة النظرية النقدية» وكتابه «العقل والثورة» ١٩٤١ في بيان الأسس النظرية لفلسفته جاعلاً من بقية كتابات ماركيوز جوانب تطبيقية لهذه الفلسفة حيث يخصص على سبيل المثال الفصل الثالث لنقد المجتمعات الرأسمالية اعتماداً على «الإنسان ذي البعد»، والفصل الرابع لنقد ماركيوز للماركسية السوفيتية اعتماداً على كتابه الذي يحمل العنوان نفسه.

الملاحظة الثانية هي وصف و لا أقول اتهام فلسفة ماركيوز بالانتقائية والهيجلية والفرويدية وهو ما يتعارض مع وصفه له ولمدرسة فرنكفورات في دراسته الحديثة عن «الفلسفة تعيد السؤال عن نفسها» حيث يصف فلاسفة المدرسة بما فيهم ماركيوز بأنهم عقلانيون نقديون ينتسبون إلى الماركسية وخاصة في

نموذجها السوفيتى الستاليني (الفكر العربي ص ٢٣١) وما يهمنا هنا هو قوله في بداية هذه الفقرة إن «الفلسفة عندهم هي نقد شامل للواقع الإنساني في تناقضاته الاجتماعية العينية المختلفة، ولذا فهم يرفضون النزعة الإطلاقية أو الروح المطلقة عند هيجيل، والوعي أو الشعور المحض عند هسرل والوجود المطلق عند هيجل والوضعية في صورها المختلفة فضلاً عن النظريات النسقية الكلية المغلقة عامة (١) وهذا يعني ضمنا وصراحة أنهم يرفضون التجريدات المطلقة. وعلى العكس مما وصف به هذه المدرسة في كتابه ماركيوز حيث يقول إن هذه المدرسة تبدأ بالتحليل العقلي للواقع. . لكنها في تحديدها لعوامل الواقع الذي يتصدى له وفي استخلاصها لنتائج هذا التحليل، تعجز عن أن تخرج نفسها عن حدود التجريدات المطلقة (ماركيوز: ص٤٤)

لا أقصد بالطبع من هذه الملاحظة القول باختلاف أو تناقض أحكام المعالم لهذه المدرسة، بل ما أود أن أسير إليه هو أن القراءة السياسية لفلسفة ماركيوز والرؤية الأيديولوجية التي يقدمها العالم في فلسفة الطريق المسدود تختلف عن التحليل الفلسفي الذي يقدمه لها في دراسته الاخيرة، وأخشى أن أتهم أنا بدورى بالقراءة السياسية إذا افترضت أن فترة التسعينيات بما فيها من تراجعات جعلت ما كان سلبياً في الستينيات من التيارات الفلسفية أكثر إيجابية اليوم بعد سقوط التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي، وكثير من البلاد الأوروبية وبلدان العالم الثالث، وتوقف حركة عدم الانحياز، وظهور ما يسمى بالنظام العالمي الجديد. والنص الذي استشهدنا به الآن من «الفلسفة تعيد السؤال عن نفسها» يخفف ويعدل من النقطة التي يلخص فيها العالم «فلسفة ماركيوز» التي تغلب في

وبناء على الملامح العامة التي حددها لنا السعالم، والتي توضح الإطار النظرى لفلسفة ماركيوز يقدم لنا في الفصول التالية تطبيقات هذه الفلسفة حيث يخصص الفصل الثالث للحديث عن «مجتمع البعد الواحد» اعتماداً على كتاب ماركيوز «الإنسان ذي البعد الواحد» الصادر عام ١٩٦٤ ويرى العالم أن صورة المجتمع الصناعي كما يعرضها ماركيوز في البلاد الرأسمالية عامة وفي أمريكا بوجه خاص في مجملها صحيحة وأن يكن يعيبها عدة أمور

<sup>(</sup>١) محمود أمين العالم: الفلسفة تعيد السؤال عن نفسها، في الفكر العربي بين الخصوصية والكونية، ص٢٣١.

جوهسرية، سواء فى منهج صياغتها أو فى عناصرها أو فى النتيجة المستخلصة منها (ماركيوز: ص٦٨)، لقد قدم ماركيوز صورة صحيحة لبشاعة النظام الرأسمالى الأمريكى ولكنه وقف بنا أمامها عاجزاً عن الحركة الثورية، لأنه لم يتعمق حقيقة القوانين المتصارعة داخلها وخارجها فى عصرنا كله، وجعل النظام الاشتراكى فى الاتحاد السوفيتى على نفس مستوى النظام فى أمريكا الرأسمالية من حيث القمع والاستغلال، ويتساءل العالم عن سبب ذلك ويجيب فى الفصل التالى.

يعرض العالم في الفصل الرابع ماركسية بلا ماركسية لموقف ماركيوز من التجربة الاشتراكية في روسيا اعتماداً على كتابه «الماركسية السوفيتية» الصادر ١٩٥٨ والترجمة الفرنسية ١٩٦٨ وهذا العمل حسب تعبير محمود أمين العالم ثمرة انخراط ماركيوز في ترسانة الأجهزة الأمريكية المكرسة لصياغة الأسلحة الفكرية المعادية للماركسية عامة والاتحاد السوفيتي بوجه خاص، وهذا الفصل أطول فصول الكتاب وفيه يبدو الدفاع عن التجربة الاشتراكية مقابل نقد ماركيوز للماركسية السوفيتية، وهو دفاع أيديولوجي في عمومه مع لقطات فلسفية في تحليل العالم لتمييز ماركيوز بين الأخلاق الغربية والأخلاق الماركسية، ذلك أن ماركيوز عندما يحلل المجتمع الصناعي المتقدم عامة السوفيتي والأمريكي على السواء، ويتساءل عن إمكانية التغيير الاجتماعي النوعي في كليهما، يجيب بأن «سلم القيم الأساسية» و«روح» المجتمع سيلعبان آنذاك، دور عامل فعال في تحديد الاتجاه الاجتماعي» الأساسية وعلى هذا المفهوم المشالي الغامض وأعني به «روح المجتمع» في تحديد الاتجاه الاجتماعي فإن ما هذا المفهوم المشالي الغامض وأعني به «روح المجتمع» في تحديد الاتجاه الاجتماعي فإن ما ينتهى إليه تحليله من تفوق الأخلاق الغربية على الأخلاق السوفيتية يعني أن إمكانية التغيير ينتهى إليه تحليله من تفوق الأخلاق الغربية على الأخلاق السوفيتية يعني أن إمكانية التغيير الاجتماعي النوعي تتوفر في المجتمع المونيتي على الأجتماع السوفيتية يعني أن إمكانية التغيير الاجتماعي النوعي تتوفر في المجتمع السوفيتية يا تتوفر في المجتمع السوفيتية يا الفيوية على الأجماعي النوعي تتوفر في المجتمع السوفيتية يعني أن إمكانية التغيير الاجتماعي النوعي تتوفر في المجتمع المعربي أكثر مما تتوفر في المجتمع السوفيتية يا

ويرى العالم أن الصورة التى يرسمها ماركيوز للتجربة السوفيتية صورة مجحفة، فيها الكثير من التجنى على الوقائع والتجاهل لها. وأن ماركيوز لا يستند فى رسمه لهذه الصورة على وقائع عينية محددة وإنما يكتفى بالتحليل العام المجرد لبعض البرامج أو المواقف العملية، كما يكتفى بإصدار الأحكام العامة المجردة على السياسة العامة للتجربة. فإذا كان

<sup>(</sup>١) محمود أمين العالم: ماركيوز، ص١١٦.

العالم خفف أو غير من وصفه لتحليل هذه المدرسة المجرد وأكد على التحليل العينى، فهل معنى ذلك أن حكمـه السالف الإشارة إليه سيـتغير؟ لا أعـتقد لأنه يصدر فـيه عن موقف سياسى وليس عن تحليل إستمولوجى لموقف ماركيوز.

ونعتقد أن التحليل الابست مولوجى المنتظر من أستاذنا العالم لن يقتصر على فلسفة ماركيوز فقط بل سيتضمن الفلسفة ككل. وقد وعد فى أكثر من موضع بأمله فى القيام بمثل هذا العمل، والموضع الذى أسير إليه هنا هو تمهيده لفلسفة المصادفة حيث يصرح لنا أن عمله «لم يكن بحثاً عن درجة علمية أو تطلعاً إليها، بل كان بحثاً عن الحقيقة، عن الاستقرار الفكرى وكان هذا البحث هو نقطة البداية إلى ذلك فى مجال العلوم الطبيعية أو الفيزياء بوجه خاص: وكنت آمل بعد ذلك أن أواصل السير الى نقطة أبعد ببحث آخر عن العلوم الإنسانية حتى يتكامل تصورى الفكرى للكون والحياة (١١) وأعتقد أن هذا الأمل لايزال يراود العالم ونأمل نحن بدورنا أن ينجزه ونعتقد أن هذا العسمل الذى يحلم به سيكون فى جدية وعمق بحوثه الفلسفية، وفى مقدمتها بحثه عن فلسفة المصادفة.

(١) محمود أمين العالم: فلسفة المصادفة، ص٥.

## العالم رائداً في فلسفة العلم

د.السيرنفادي (\*)

الحقيقة أن الكثيرين من مثقفى مصر والعالم العربى المتابعين لفكر الاستاذ محمود أمين العالم لم يتعرفوا عليه إلا من خلال اسهاماته الفكرية والنقدية الادبية، كما تجلت فى مؤلفاته العديدة من أمثال؛ «فى الثقافة المصرية» (١٩٥٥)، و«معارك فكرية» (١٩٦٥)، و«تأملات فى عالم نجيب» (١٩٧١)، و«هربرت ماركيوز أو فلسفة الطريق المسدود» و«تأملات فى عالم نجيب العاصر» (١٩٧٢)، و«الوجه والقناع فى المسرح العربى المعاصر» (١٩٧٣)، و«البحث عن أوروبا» (١٩٧٥)، و«توفيق الحكيم مفكراً وفناناً» (١٩٨٤)، ووثلاثية الرفض والهزيمة» (١٩٨٥)، و«الوعى والوعى الزائف فى الفكر العربى المعاصر» (١٩٨٦)، و«الماركسيون المصريون والوحدة العربية» (١٩٨٨)، و«مفاهيم وقضايا إشكالية» الخصوصية والكونية» (١٩٨١). ومواقف نقدية من التراث (١٩٩٧). أما القليل منهم وهم فى غالب الأمر «متخصصون» فيعلمون جيداً أن مؤلفه «فلسفة المصادفة»، الذى حصل به على درجة الماجستير فى الفلسفة من جامعة القاهرة فى يونيو ١٩٥٣، والذى نشر بعد أكثر من سبعة عشر عاماً فى دار المعارف بمصر عام ١٩٩٠، يعد فاتحة لحقل جديد وهام فى الثقافة العربية عامة، والمصرية خاصة ألا وهو «فلسفة العلم».

صحيح أن هناك بعض المؤلفات التي ظهرت في هذا الحقل قبل نــشر هذا الكتاب من قبيل كــتب الدكتور زكى نجيب محمــود؛ «المنطق الوضعي» (١٩٥١) و«خرافة الميتافــيزيقا»

 <sup>(\*)</sup> أستاذ مساعد فلسفة العلوم ومناهج البحث، آداب القاهرة، فرع الخرطوم.

(١٩٥٣)، و«نحو فلسفة علمية» (١٩٥٩). إلا أن المتخصص يعلم أن ثمة اختلاف جوهرى بين هذا النوع من المؤلفات التي يمكن أن تندرج تحت اسم «الفلسفة العلمية» وبين ما يسمى «فلسفة العلم».

فالفلسفة العلمية ليست فرعاً أو مبحثاً من فروع الفلسفة ومباحثها، كما أنها ليست عنواناً لمذهب فلسفى معين. بل هى وصف عام تولع بإطلاقه بعض الفلسفات على مذاهبها في عصرنا الحديث، الذى أصبح فيه العلم فارس الحلبة. ويسوع هذه التسمية عند أصحابها تأثرهم بنجاح نظرية رائجة من نظريات العلم، أو محاولاتهم احتذاء مناهج العلم. فهكذا يجرى المذهب الفلسفى عند أصحاب هذا الاتجاه وقد بدا كما لو كان عرضاً فلسفياً لبعض النتائج العلمية السائدة، أو محاكاة من بعض الوجوه لما يصطنعه العلماء من مناهج وأساليب. (١)

و «المنطق الوضعى» و «خرافة الميتافيريقا»، و «نحو فلسفة علمية» من هذا النوع. إذ أن هذه المؤلفات تتبنى ما يسمس «التجريبية المنطقية» أو «الوضعية المنطقية»، وهى نوع من الفلسفة التى تعد نموذجاً متطوراً من المذهب التجريبي. فقد اختار الوضعيون المناطقة المصطلح «منطقى» لكى يوضحون أنهم معنيون أساساً بالتحليل المنطقى أكثر من إعلانهم عن أطروحات تدور حول الحقيقة النهائية أو المطلقة، أو إعطاء اعتبارات سيكولوجية لأصول أفكارنا وقوانين ترابطها. أما مصطلح «الوضعية» فإنه ينسب هذه الحركة إلى المذهب التجريبي. والمسألة الرئيسية عند التجريبية التقليدية، هى التأكيد على أن كل القضايا المامة إنما تعتمد نظرياً على الإدراك الحسى الذي يعد معياراً للوضوح النظرى. (٢) ولعلنا سوف نتبين من عرضنا لمؤلف الأستاذ العالم أنه يختلف إلى حد كبير عن هذا النوع من المؤلفات.

أما «فلسفة العلم» فهى فرع أو مبحث من فروع الفلسفة ومباحثها. تتحدث عن العلم في كل جوانبه دون أن تقصرها على مجال دون آخر. ومن ثم فلفلسفة العلم أن تتناول

<sup>(</sup>١) صلاح قنصوه: فلسفة العلم، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨٣، ص٣٠، ٣١.

<sup>(</sup>۲) انظر المقدمة التي كستبناها لكتاب رودلف كارناب: الاسس الفلسفيية للفيزياء. دار الثقافـة الجديدة، القاهرة، ١٩٩٠، ص.٩. وانظر أيضاً كتابنا: معيار الصدق والمعني في العلوم الطبيعية والإنسانية. مبــدا التحقيق عند الوضعية المنطقية. دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩١.

أنطولوجيته وابستمولوجيته، وكذلك أكسيولوجيته (قيمه)، فضلاً عن ربط ذلك جميعاً بمنظور شامل يحدد للعلم مكانته الخاصة بين سائر الفعاليات الإنسانية. (١) ولسوف نرى من عرضنا لمؤلف الاستاذ العالم أن هذا النوع من الفلسفة هو الذي ينطبق عليه. ولهذا يكون العالم بجدارة هو أول من تناول هذا الفرع من الفلسفة بالبحث والدراسة، وبالتالي يعد بحق الرائد الأول لـ «فلسفة العلم» في مصر والعالم العربي.

يستهل «العالم» كتابه «فلسفة المصادفة» بقوله: «لم يكن بحثا عن درجة علمية، أو تطلعاً إليها، بل كان بحثا عن الحقيقة، عن الاستقرار الفكرى... (٢)

والواقع أن هذا البحث لو كان بحثاً عن درجة علمية لاستحق بجدارة درجة «أستاذ» لانه يرقى إلى مستوى أفضل المؤلفات الغربية في هذا المضمار، في وقت كانت فيه المكتبة العربية فقيرة إلى أبعد حد في مؤلفات من هذا النوع. ولأنه بحث عن الحقيقة، فقد تكبد صاحبه كل مشاق الباحث الجاد عن الحقيقة، فخاض مغامرات فكرية بدأت بد "مغامرة فكرية لإقاة ميتافيزياء تجريبية. لإقامة مذهب كانطى جديد على نتاتج العلم الحديث». (٦) فكان يتحرك بإرادة «نيتشه»، ويتعرف بحدس «برجسون» وطفرته الحيوية، ولا يبصر في الواقع غير لامعقول «مايرسون» ثم تعرف على زمرة التحليليين والوضعيين «ابل راي» الذي علمه كيف يرفض في مذهب دوهيم العلمي عناصره الميتافيزيائية واللاهوتية. ثم عرج بعد ذلك على «بوانكاريه» الفيلسوف المواضعاتي المعروف، إلى أن استقر به الحال إلى تحديد موضوعه «المصادفة الموضوعية ودلالتها في الفيزياء الحديثة». وبهذا أخذ البناء «الكانطي» الذي كان يود أن يقيمه يدخف ويشف عن هذا الموضوع البسيط في حدوده، العميق في جذوره.

فرغب بعد ذلك في أن يدرس المصادفة في تاريخ الفلسفة الحديثة، واستبصر بالدلالة الموضوعية للمصادفة في الفيزياء الحديثة عند «ماكس بورن» و «ريشنباخ» فجعل منهما سنده في البحث في هذا المجال العلمي. وتعرف على المفكر الفرنسي العظيم «كورنو» ووجد في

<sup>(</sup>١) صلاة قنصوه: فلسفة العلم، ص٢٠، ٢١.

 <sup>(</sup>٢) محمود أمين العالم: فلسفة المصادفة، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٧٠، ص٥.

 <sup>(</sup>٣) لأننا سوف نستخدم الرمز م. س في إشارتنا لكتاب الأستاذ «العالم» فلسفة المصادفة، م. س، ص٥.

فهمه للمصادفة الموضوعية سنده، كذلك في مجال الدراسة الفلسفية. وبذلك تحددت معالم بحثه الذي احتاج إلى ما يقرب من عامين أو ثلاثة أعوام من التخبط والغربة.

يحاول «العالم» في مقدمة بحث بعنوان «ماذا تقول هذه الدراسة» كشف المحاولات المريرة الهادفة إلى تزييف موضوعية العلم والإهدار من قيمته التوجيهية ودلالته الثورية لإبقاء الواقع والحياة الإنسانية على مبعدة من السيطرة العلمية السليمة والتوجيه الإنساني المتقدم. ويقول: «إن أغلب الغربيين من مؤرخي الفلسفة ومؤرخي العلم كذلك، يتخذون من الخلاف الموهوم القائم بين الفلسفة والعلم، سبيلاً لقلقلة الميراث العلمي والتشكك في قيمته كذلك. على أن الفلسفة في الحقيقة هي العلم نفسه، في مرحلة واعية بمشكلاته المنهجية والنظرية. و مهمة الفلسفة في حضارتنا الحديثة هي الدفاع الجدي عن علمية الواقع وعلمية الجياة الإنسانية. (١)

ثم يحدد موضوع بحثه بقوله: «هذا بحث في الفلسفة. أدافع به عن مفهوم جانب معين من العلم هو الفيزياء.. وعن مفهوم مسألة خاصة في الفزياء هي المصادفة». (۲) فالمصادفة اليوم - كما يؤكد العالم - أساس تقوم عليه العلوم الحديثة. وهي قانون أساسي في الفيزياء بوجه خاص، إلا أن المصادفة كمفهوم علمي كانت سبيلاً اتخذه كثير من العلماء والمفكرين ومحترفي الفلسفة في المجتمعات الرأسمالية لتقويض بنيان العلم والحد من قيمته الكوزمولوجية، ولإثبات مفهوم ذاتي مثالي للعلم، ولإهدار قيمته الموضوعية. وبذلك وجدوا طريقهم للعودة في قلب النظرية العلمية إلى آلهة قدامي، وإلى بث روح القلق والتشكك لدى المؤمنين بعلمية الواقع وعلمية الحياة.

ولقد استندوا في ذلك إلى أوامر ثلاثة:

أولا: إلى فهم غير دقيق لطبيعة العلية العلمية في الفيزياء الحديثة؟

ثانياً: إلى فهم غير سليم لطبيعة المنهج الاحتمالي الذي تقوم عليه هذه الفيزياء.

ثالثا: إلى التشبث بدلالات قديمة للمصادفة، أبطلها التطور الموضوعي للعلم.

<sup>(</sup>۱) م. س، ص۱۷.

<sup>(</sup>٢) م. س. نفس الصفحة.

ولهذا كان على هذا البحث الذى يدافع عن موضوعية الفيزياء الحديثة، أن يدرس العمليات الفيزيائية ويحدد دلالة المنهج الاحتمالي ويتتبع تاريخياً تطور مدلول المصادفة ويحلل مضمونها. ولهذا انقسم البحث إلى قسمين كبيرين: قسماً تاريخياً يتتبع نظريات المصادفة ويحدد دلالتها الموضوعية. وقسماً نقدياً تحليليا يحدد مفهوم المصادفة في حساب الاحتمالات وفي الفيزياء.

وينقسم الباب الأول بدوره إلى شلاثة فصول: الفصل الأول «الدلالة الشائعة للمصادفة»، والفصل الثالث «المصادفة في العهد القديم»، والفصل الثالث «المصادفة في الفكر الحديث».

يقرر العالم فى الفصل الأول أن كلمة المصادفة كلمة قديمة توارثتها الأجيال والأسماع والملابسات والتجارب وحشيت بالدلالات المختلفة المتباينة. (١) ويؤكد على أنه إذا صح أن نقول بأن «القدر» الذى كان يسيطر على الفكر فى عصور ما قبل العلم وعلى التراجيديات القديمة قد استبدل به منذ القرن السابع عشر قانون علمى حاسم، فإننا نقول بأن المصادفة قد حلت مكانهما جميعاً وأصبحت لها السيطرة فى القرن العشرين. (٢)

والحقيقة أن هذا التأكيد على جانب كبير من الصواب، حيث أن المصادفة قد ارتبطت طوال تاريخها الطويل بثنائيتين: ثنائية المصادفة والضرورة، وثنائية المصادفة والغاية. ولم يتخلص من هاتين الشنائيتين إلا بعد أن شهد العلم تطورات كبيرة وخصوصا في القرن العشرين.

ومن حيث الثنائية الأولى من الممكن دائماً إقامة علاقة وثيقة بين المصادفة وكل ما يتجاوز الطبيعة، أى ما نسميه بالخارق للطبيعة أو المعجزة سواء فى الطبيعة الخارجية أو فى داخل ذواتنا الحية. ويحلو لكثير من العلماء والمفكرين المشايعين لهذه الدلالة الخاصة للمصادفة أن يتمثلوا بأمثلة من التاريخ أو القصص لتوكيد وجهة نظرهم هذه: مثل رأى «بسكال» فى أنف كيلوباتره الذى لو كان \_ وفقاً لرأيه \_ أقصر مما كان لتغير وجه الأرض. أو لم يركب دارون سفينة «البيجل» لما تطور علم الحياة. . . إلخ.

<sup>(</sup>۱) م. س، ص۲۹.

<sup>(</sup>۲) م. س، ص۳۰.

وهذه الدلالة للمصادف لا تتعلق بجوهر المصادفة في حدود تعريفاتهم نفسيا للمصادفة، وإنما بما ينجم عن الحادث المصادف \_ أى الحادث المفاجىء غير المتوقع \_ الذى لا يدفعه اعتياد أو ضرورة. ويقول العالم: «لو تأملنا هذا التحليل للمصادفة لتبين لنا أن حقيقتها ليست فيما ينجم عنها، وإنما في انتفاء القصد والغائية عنها، وهنا تواجهنا ثنائية جديدة غير الثنائية القديمة بين المصادفة والضرورة». (١)

ويقرر العالم أن بين المصادفة والضرورة، بحسب الرأى الشائع، يقوم تعارض تام وثنائية حاسمة، أما بالنسبة إلى الغاية والمصادفة فالأمر مختلف إلى حد كبير. وذلك لأن المصادفة لا تنجم عن التخلف الموضوعي للقصد أو الغائية. . لأن المصادفة أو الحادث العشوائي ليست مرادفة لما هو آلى ميكانيكي، والحادث الآلى هو النقيض المباشر للحادث الغائي، إلا أن الحادث الآلى يسلك مسلك الضرورة والاعتياد والتوقع، وبهذا يتعارض كله مع السمات الظاهرة للمصادفة.

وينتهى العالم إلى أن هذه الدلالات سواء كانت المصادفة فى مقابل الضرورة أو فى مقابل الغائية لا تخرج بالمصادفة عن المعنى الذاتى النفسى. فهى فى الحالة الأولى اسم نخفى به جهلنا عند المؤمنين بالضرورة الموضوعية الشاملة. . وفى الحالة الثانية مرتبطة برغباتنا ومشاعرنا ووجدانياتنا عامة. المعنى الأول ذاتى نظرى (يرتبط بنظرية المعرفة)، والثانى ذاتى علمى (يرتبط بالسلوك الإنساني). (٢)

ويعلن العالم أن هدف بحثه هذا ليس إلا مناقضة المعنى الذاتى القاصر للمصادفة وتحديد دلالتها الموضعية الخالصة، لا من حيث أنها كلمة معجمية أو خبرة نفسية، ولكن من حيث أنها تعبير عن الموقف الراهن في العلم الحديث، وإن كان سيقصره على الفيزياء. (٣)

وينتقل العمالم بعد ذلك إلى بيان الحدود العمامة لما يسميمه بـ «المصادفة الموضموعية»، وذلك بصورة عابرة خلال حركتها التكوينية في التاريخ الفكرى العام والفردى النفسى.

<sup>(</sup>۱) م. س، ص۳۵.

<sup>(</sup>۲) م. س، ص۳٦.

<sup>(</sup>٣) م. س، ص٣٧.

يقرر العالم أن المصادفة تكاد تكون مجهولة تماما عند البدائيين. . ففى تصور البدائى للكون لا شيء يحدث بطريقة عشوائية. فكل شيء مظهر مباشر أو رمزى لقوى سحرية . . وهذا ما نلمحه كذلك عند الطفل، فالطفل سواء بسواء كالبدائي، لا يدرك المصادفة . فكل شيء لدى الطفل له مبرره وسببه . إنه يستبعد المصادفة \_ استبعاداً قبلياً على حد تعبير بياجيه \_ بإصراره الدائم على أن يسأل «لماذا» فيما يتعلق بكل شيء وبلا انقطاع . ولا تتخلف فكرة المصادفة عند البدائي وعند الطفل فحسب بل عند غالبية الأمم في مرحلتها المتحضرة . (١)

ويؤكد العالم أن مفهوم المصادفة يأخذ في البروز كلما زادت موضوعيتنا في مواجهة الواقع. ويرى أن مفهوم المصادفة لم يتضح اتضاحاً حقيقياً قبل أرسطو، وإن وجدنا إشكالاً متعلقا بها عند ديمقريطس. فالمصادفة عند ديمقريطس ليست إلا علة لحركة الدوامات الضرورية، وهي علة فيزيائية بحتة لا تعارض بينها وبين الضرورة القابضة على مذهبه كله. أما عند أبيقور بل عند أرسطو كذلك فالمصادفة ذات دلالة عملية إنسانية وإن اختلفت عند كليهما اختلافاً بعيداً، غير أنها بوجه عام ذات طابع غائي. ومنذ أن اكتشفت نظرية الاحتمال في القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر، أو بوجه خاص حتى «كورنو» لم يخرج دلالة المصادفة عند الدلالة الذاتية، لا من الناحية العملية الغائية (السلوكية) وإنما من عيث أنها مقياس لجهلنا (أي من ناحية نظرية المعرفة). ويعد كورنو أول مبشر بالمصادفة الموضوعية الخالصة، وأول محدد وكاشف لها، باعتبار أنها تتعارض مع العلية والضرورة، ولا تخرج عن أن تكون مركباً ينشأ من إلتقاء سلاسل مستقلة من الحوادث المترابطة ترابطاً علياً، يقبل التعقل والتفسير والتحليل. (٢)

ويحدد العالم بشكل مبدئى الأطوار التى مرت بها المصادفة، فيعتبر أنها مرت بثلاثة أطوار، طور ذاتى غائى، وطور ذاتى عرفانى، وطور موضوعى. ويعتبر أن هذه الأطوار الثلاثة ليست متحققة فحسب فى التاريخ الفكرى للإنسانية، وإنما فى التاريخ النفسى (التكويني) للفرد كذلك. ومن أجل بيان ذلك يتعرض لنظرية بياجيه فى المصادفة.

يقابل بياجيه بين القابلية للارتداد وبين المصادفة، فالمصادفة عدم قابلية للارتداد. و إذا كانت القابلية للارتداد نوعاً من التأليف العملي، كانت المصادفة هي مجانبة هذا التأليف

<sup>(</sup>۱) م. س، ص۳۸، ۳۹.

<sup>(</sup>۲) م. س، ص٠٤، ٤١.

العملى. ويقرر بياجيه أن الطفل يظل غير مدرك لمعنى المصادفة طالما كان ذكاؤه عاجزاً عن التاليف العملى. وفي المستوى اللغوى تظل فكرة المصادفة متخلفة عن التصور الذهنى للكون في المرحلة السابقة على المرحلة التاليفية العملية. (١) وعندما يصبح تفكير الطفل ارتدادياً (حوالي ٧ ـ ٨ سنوات) أى في سن تركيب «المجموعات» المنطقية الأولى ومجموعة الأعداد الصحيحة، وبقاء كحميات المادة. . إلخ. يعتقد في ازدياد الاختلاط والتداخل باعتباره الحال الأكثر احتمالاً، ويعتقد في مجرد إمكان العودة إلى الترتيب الأول، ولكن كحال عشوائي على جانب ضئيل جداً من الاحتمال. وحوالي ١١ ـ ١٢ سنة يصبح قادراً على تحليل الميكانيزم الحقيقي للاختلاط والتداخل. (٢)

وبهذا التـتبع التكويني يفسـر لنا بياجيـه ظهور فكرة المصادفـة سواء عند الطفل أو في التاريخ الفكرى للإنسانية، ويتضح لنا منه:

١ ـ انتفاء المصادفة عند الطفل ـ قبل السابعة ـ والبدائي على السواء لعدم تحقيق مميزات ارتدادية في الفكر البدائي والطفولي.

٢ \_ تحقق المصادف أو عدم القابلية للارتداد كفكرة، وذلك بتحقق الارتدادية والمقدرة على التأليف العلمى في الأفعال. وتكون المصادفة أولا مادية ذات طابع ذاتى إلى حد ما، ثم صورية ترابطية ذات طابع موضوعى خالص.

وبعد عرض نظرية بياجيه في المصادفة ينتهى العالم إلى أن المصادفة «هي قـمة الفهم الإنساني وغاية نضجه في مواجهته للواقع الموضوعي». (٣) وينهى بذلك الفصل الأول.

أما الفصل الثانى بعنوان «نظرية المصادفة فى العهد القديم» فيتناول العالم كلا من «امبادقليس» و«ديمقريطس» ويقرر أن البحث عندهما كشف أول استبصار للمفهوم الموضوعى للمصادفة، وذلك نتيجة لإدراكهما المعنى الموضوعى للضرورة باعتبارها الشيء القائم فى التركيب الفيزيائى نفسه، واستبعادهما للغائية والتأثيرات اللاهوتية. . وكشف البحث عند أرسطو مظهراً غائياً للمصادفة نتيجة لفهم أرسطو الغائي للضرورة. فالمصادفة

(۱) م. س، ص۶۳.

727

<sup>(</sup>۲) م. س، ص ٤٤.

<sup>(</sup>۳) م. س، ص٤٦.

عنده صنف من الأفعال التى تتحقق فى صورة القصد وإن تكن عرضية ومثالها وفاء الدائن لدينه عند لقاء مدينه عرضاً فى السوق. وفى العارض الأرسطى والمادة الأرسطية مفهوم موضوعى للمصادفة، ولكن أرسطو يستبعد العارض والمادة من العلم. (١)

ويذهب العالم إلى أنه على الرغم من أن المذهب المادى الذى تسلمه «أبيقور» من «ديمقريطس» كان خالياً من كل غاثية ومفهوم لاهوتى، إلا أنه أدخل فيه مبدأ الانحراف فى حركة الذرات دفاعا عن الحرية الإنسانية، والمصادفة.. فكان انحرافاً مـذهبياً كذلك، وإن يكن من المكن أن يعد الانحراف الذرى قوة داخلية في الأشياء وليس شيئا مـفروضاً من خارجه مما يحـتفظ للمذهب المادى بتماسكه، لقد تمكن «لوكريتس» من التوفيق بين مادية ديمقـراطيس وانحراف أبيقـور، فجعـل من العرضية والتعدد والتـصادم والتداخل أساساً للوجود، ومصدراً لنشأة تركيباته المختلفة وضماناً لعدم الاخـتلاف والتجانف بين الضرورة والمصادفة. أما في العصـور الوسطى فلم يكشف البحث عن مفهوم للمصادفة غير المفهوم الأرسطى الغائى المصدر. (٢)

والفصل الثالث والأخير من الباب الأول بعنوان «المصادفة في الفكر الحديث» فيتعرض العالم للمصادفة في مطلع التفكير العلمي، ويؤكد على أن نشأة العلم على يد «جاليليو» و«ديكارت» ونيوتن» كانت توليدا لنفي ما للمصادفة من دلالة موضوعية، وذلك لما يتميز به العالم في نشأته من ميكانيكية حاسمة. ففي الإطار الميكانيكي الذي يحاول أن يربط فرديات الواقع المنعزلة ربطا إقليديا في الزمان والمكان، ما كان للمصادفة كمدلول موضوعي أن يتحقق لها وجود علمي. وكان هيوم وكانط تعبيرين فلسفيين عن هذا الموقف الميكانيكي. فالمصادفة عند هيوم لا شيء في ذاتها، بل هي مجرد نفي العلة، وهي في العقل حالة من عدم التحديد. أما كانط فاستبعد المصادفة استبعاداً قبلياً لخروجها على شروط التجربة الكلية الضرورية. وسجل لابلاس الموقف الميكانيكي تسجيلاً حاسماً بتعريفه للمصادفة بأنها الاسم الذي نخفي به جهلنا.

ولقد نشأ حساب الاحتمالات في القرن السابع عمشر في شكل رسائل متبادلة بين باسكال وفرما، لكن ذلك لم يساهم في إبراز المصادفة كمدلول موضوعي. ذلك لأن

<sup>(</sup>۱) م. س، ص۱۹.

<sup>(</sup>٢) م. س، نفس الصفحة.

حساب الاحتمالات نفسه كان يستند في هذه المرحلة إلى أساس قبلي. ويعد كورنو أول محدد للدلالة الموضوعية للمصادفة في العالم الحديث. (١) ولأهميته في بحث العالم سنتوقف عنده قليلاً.

يذهب العالم إلى أن كورنو لم يكن يخالف الموقف العلمي الحاسم في إيمانه الثابت العميق بالحتمية، إذ هي أساس الظواهر التي يتناولها العلم بدراسته. والحتمية في معناها البسيط ليست غير الارتباط العلى، بيد أن الحتمية التي يقول بها كورنو والتي انتهى إليها بتقصيه واستقرائه للتحققات الجزئية، فحتمية مفتوحة سمحت له بالقول في صميم تركيبها بالمصادفة، دون أن يقف في سبيله هذا التعارض التقليدي الذي رأيناه دائماً بين الحتمية والمصادفة. وإذا كانت العلية هي التعبير الظاهري للحتمية، فإن معني ذلك أن لا تعارض كذلك بين العلية والمصادفة. (٢) إذ أن الأحداث التي تقع عن طريق ترابط أو إلتقاء بين أحداث تنتسب إلى سلاسل مستقلة بعضها عن بعض هي التي نسميها باسم «الأحداث العشوائية» أو نتيجة للمصادفة. وعلى هذا فلا مصادفة بين السلاسل التي يؤثر بعضها في بعض تأثيراً واضحاً ملموساً وإنما تتحقق المصادفة ليست نتيجة لجهلنا ـ كما ذهب إلى ذلك يتحقق بينها ترابط أو التقاء. (٣) إذن فالمصادفة ليست نتيجة لجهلنا ـ كما ذهب إلى ذلك لابلاس ـ وإنما هي ثمرة لازدياد معرفتنا. فالمعرفة الدقيقة لكافة السلاسل لا تؤدى فحسب إلى عدم زوال المصادفة بل على العكس من ذلك تسمح بأن تؤكد وجودها. فالمصادفة تكمل كلما كملت معرفتنا. (٤)

ومن ثم فى قلب الحتمية والعلية الطبيعية، وفى داخل الضرورة العقلية الرياضية، يتحقق نوع من الالتقاء بين سلاسل مستقلة من الظواهر، ويتم بهذا الالتقاء واقعة نسميها المصادفة. (٥) على أن هذا الالتقاء ينبغى أن يكون عرضيا إذ أنه بغير هذه العرضية لا تتم المصادفة. (٦)وهذا الاستقلال بين السلاسل ليس استقلالا مطلقاً، إذا لابد من وجود أساس

(۱) م. س، ص۲۰.

<sup>(</sup>۲) م. س، ص۱۰۷.

<sup>(</sup>۳) م. س، ص۱۰۸، ۱۰۹.

<sup>(</sup>٤) م. س، ص١١١.

<sup>(</sup>٥) م. س، ص١١٦.

<sup>(</sup>٦) م. س، ص١٢١.

مشترك لهذا الاستقلال، ولكن كيف يمكن أن تتحقق تلك العلاقات في إحدى السلسلتين من العلل والمعلولات مع بقاء استقلالها. أليس في هذا إهدار للاستقلال؟ الحق أن الاستقلال بين السلاسل ليس غياب كل علاقة بينهما فحسب، غياب العلاقات التي تشير إلى أن إحدى السلسلتين علة في السلسلة الأخرى أو بتعبير آخر هو غياب القوانين التي بمقتضاها تتحدد حالات وقيم عناصر (أ) بحالات وقيم عناصر (ب).

ويمضى العالم إلى القول أن «جون ستيوارت مل» اتفق مع كورنو في تصوره الموضوعي للمصادفة، إن تخلص من هذه الموضوعية في فهمه لحساب الاحتمالات، وذلك لسيادة عناصر ميكانيكية على منهج تفكيره. (١)

أما نظرية "بيرس" في المصادفة الموضوعية، فيقرر العالم أنها تتميز عن نظرية كورنو بوضعها التاريخي المتأخر الذي أتاح لبيبرس الاستفادة الطيبة من كافة التصورات العلمية في عصره مثل النظرية الحركية للغازات، وسيادة نظرية التطور على التفكير العلمي، ونقد الفيزياء التقليدية نقداً تجريبياً ونظرياً، وظهور النظرية الذرية ونضوج نظرية الاحتمال، وغير ذلك من الاتجاهات الجديدة التي أنضجها النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ولهذا كانت نظرية بيرس \_ بصفة عامة \_ أقرب إلى الفهم العلمي المادي والواقع العيني من نظرية كورنو التي تعد \_ إلى حد ما \_ تصورية. فقد حدد المصادفة بأنها ما يتميز به الواقع من لا ارتدادية، وما يتصف به من تنوع وتداخل وعم قابلية للصياغة الميكانيكية. ولم يجد بيرس تعارضا بين الفهم الموضوعي للمصادفة وبين العلية، بل هما مظهران متداخلان من مظاهر حتمية الواقع. (٢)

كذلك استفاد بوانكاريه من النتائج العلمية الحديثة وتمكن من تحديد العوامل الضرورية لاعتبار المصادفة واقعة موضوعية، وهي:

١ ـ تعقد العوامل وتعددها.

٢ ـ الالتقاء بين ســـلاسل منعزلة من الحوادث العلية. إلا أنه بــرغم ذلك يرد المصادفة

<sup>(</sup>۱) م. س، ص۲۰.

<sup>(</sup>۲) م. س، ص۲۱.

إلى عامل ثالث هو ضآلة العلة التى تصدر عنها جسامة المعلول. (١) وهذا القول قريب من السلاسل المستقلة والحلقة البعيدة التى لا سبيل إلى الوصول إليها والتى قال بها كورنو. وإن يكن بوانكاريه غير متنبه إلى ما فى هذه الصفة الثالثة من أساس موضوعى ممكن للمصادفة يقربه قرباً شديداً من كورنو، بل هو لا ينتهى من تحليله لهذه الصفة الثالثة حتى يسارع إلى انكار اعتبارها وسيلة ثالثة لتصوره للمصادفة، ويحاول أن يردها إلى الصفتين السابقتين. (٢) وينتهى العالم إلى أن تصور بوانكاريه ذاتى غائى لا ينفيه القول بتعقد العلل، لأنه حاول أن يرد تعقد العلل إلى ضآلة العلة التى تصدر عنها جسامة المعلول. (٣)

كذلك لا يختلف كينز \_ فيما يذهب العالم \_ عن بوانكاريه فى فهم المصادفة فهما ذاتيا وإن تحقق له ذلك من خلال تحليله المنطقى. والمصادفة عنده حكم ذاتى يتوقف على ما لدينا من معلومات ومعارف (٤)

ومن خلال هذا التتبع التاريخي كشف البحث عن أن المفهوم الموضوعي للمصادفة لا يتحقق إلا بزوال الغائية والذاتية واللاهوتية والميكانيكية والصورية في النظرية إلى الواقع.

وإلى هنا ينتقل البحث إلى جزئه الشانى الخاص بتحليل المدلول النظرى لحساب الاحتمالات والفيزياء الحديثة بعنوان «المصادفة بين الرياضة والفيزياء». وهو ينقسم إلى فصلين، فصل أول بعنوان «حساب الاحتمالات» يتناول فيه العالم دلالات ثلاث مختلفة لنظرية الاحتمال: الدلالة التقليدية التى تعد الاحتمال نسبة بين عدد الاحتمالات الملائمة لحادث من الأحداث وعدد الحالات الممكنة إمكانا متساويا لهذا الحادث، ويمثلها برنوى ولابلاس. والدلالة المنطقية في مختلف أشكالها التى تعد الاحتمال علاقة منطقية بين قضايا، ويمثلها كينز وجيفرز ووليامز وكارناب. والدلالة التكرارية التى تعد الاحتمال التكرار النسبى لصفة من الصفات في صنف معين من عناصر مجوعة، ويمثلها ميزس وريشنباخ وفريشيه وغيرهم. (٥) ويرى العالم أن حساب الاحتمال في نظرياته الثلاث لا

<sup>(</sup>١) م. س، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) م. س، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>۳) م. س، ص۱۷۱.

<sup>(</sup>٤) م. س، ص٢١.

<sup>(</sup>٥) م. س، ص٢٤٤، ٢٤٤.

يقدم تصوراً كاملاً للمصادفة، لأن حساب الاحتمالات منهج رياضي قياسي والمصادفة تحقق موضوعي. (١)

أما الفصل الثانى من الباب الثانى المعنون بـ «المصادفة فى الفيزياء الحديثة» فيعتبره العالم هو الهدف الجدى الأخير، لأن الفيزياء هى المجال الحقيقى لتحديد دلالة المصادفة كواقعة موضوعية. فنجده فى هذا الفصل يتعرض للفيزياء التقليدية التى تكشف عن سيادة تصورات لاهوتية لفكرة المكان والزمان المطلقين وفكسرة الأثير.. هذا إلى جانب اقتصار منهج تلك الفيزياء على التحديد الفردى للظواهر المنعزلة، وذلك لمعرفة سرعاتها الألية ومواضعها الأصلية فى لحظة معينة. وكان من جراء ذلك سيادة التصورات اللاهوتية والاقتصار على التناول الفردى إذ وقفت تلك الفيزياء عند تلك الظواهر القابلة للارتداد. ولكن سرعان ما واجهت تلك الفيزياء ظواهر جديدة لا تقبل التحديد الفردى ولا الصياغة الرياضية الإقليدية لأنها ظواهر ليست ذات قابلية للارتداد. فالقانون الثانى لنظرية القوى الحرارة إلى الشغل المراونية والتحلل التلقائي لذارات الراديوم، وهذه الظواهر جميعاً توكيد لتحقيق ظواهر جديدة تتميز باللارتدادية وبعدم القابلية للتحديد الفردى، و كان حساب الاحتمالات بمعناه التكرارى التجريبي هو الصياغة الكمية السليمة لهذه الظواهر. (٢) فهو الذي يجعل التنبؤ بهذه الظواهر لا يتعلق بأفراد وإنما بمجاميه. (٣)

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الفيزياء التقليدية ماتزال ـ كما يؤكد العالم ـ فيزياء صحيحة سليمة، ولكن في حدود ظواهر معينة. والفيزياء الحديثة ليست استبعاداً للفيزياء التقليدية أو إهدارا لقيم صدقها، كما يقال أحياناً، وإنما هي في الحقيقة امتداد للمنهج العلمي إلى مجالات لم تجسر الفيزياء التقليدية على مواجتها. (٤)

<sup>(</sup>۱) م. س، ص۲۲.

<sup>(</sup>۲) م. س، ص۲٦٧.

<sup>(</sup>٣) م. س، ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) م. س، ص٢٦٥.

فماهى الفيزياء الحديثة التي يتعرض لها العالم الحديث؟

يذهب العالم إلى أننا عندما نذكر الفيزياء الحديثة تثب إلى الذهن نظريات ثلاثة: نظرية النسبية (المقيدة والعامة) ونظرية الكم، ونظرية الميكانيكا الموجية. ثم يقرر أن نظرية النسبية ليست ذات أهمية مباشرة لموضوع بحثه، وإن تكن أهميتها سلبية غير مباشرة. فلقد ساهمت في كشف ما في البناء الفيزيائي التقليدي من تصدع وحاجة إلى التماسك لمواجهة ظواهر جديدة، كما استطاعت أن تقضى على كل التصورات التشبيهية من الفيزياء. فألغت قاعدة التأثير عن بعد، ووحدت بين الطاقة والكتلة، واستبعدت الأثير وألغت المفهوم اللاهوتي للزمان والمكان، وجهدت لكى تحصل من الظاهرة الفيزيائية على صياغة غير نسبية خالية من وجهة النظر الشخصية والنسبية والزمنية. (١) ولأن نظرية النسبية لا تعرض للتركيب الداخلي للمادة وإنما للعلاقات الخارجية العامة بين الظواهر الفلكية منها على وجه الخصوص، ولأن البحث يتركز في آليات التركيب المادي للأشياء ومقدار تحقق مفهوم المصادفة فيها، ينتقل العالم إلى دراسة ميكانيكا الكم والميكانيكا الموجية مباشرة. لكنه قبل عرض هذه القضايا الكبيرة على حد تعبيره، يشير إشارة سريعة إلى مسألة الإشعاع عرض هذه القضايا الكبيرة على حد تعبيره، يشير إشارة سريعة إلى مسألة الإشعاع الموادير ما التعلقة بالمبدأ الثاني لنظرية القوى الحرارية، والنظرية الحركية للغازات، والحركة المؤونية من عدم القابلية للتحديد الفردي واللاإرتدادية وسيادة المنهج الإحصائي. (٢)

وهنا يتناول العالم مسألة طبيعة الضوء، وكانت هذه المسألة من أهم موضوعات الدراسة في تحديد التركيب الداخلي للذرة، وذلك لأن الحركة الداخلية تتم دراستها عن طريق إشعاعاتها، وتنازعت تفسير الضوء مدرستان: مدرسة جسيمية ومدرسة موجية. واستندت الجسيمية إلى ظاهرتين مهمتين هما ظاهرتا المفعول الكهروضوئي والمفعول كمتون. وتؤكيد هاتان الظاهرتان المظهر الانفصالي للضوء في شكل «فوتونات». ولقد كشفت هذه النظرية على مبدأ علمي هو مبدأ عدم التحديد لهيزنبرج. وبمقتضي هذا المبدأ لم يعد هناك سبيل لتحديد سرعة الاليكترون بدون إثارة الاضطراب في موضعه، ولا سبيل الم يحديد موضعه بدون إثارة الاضطراب في سرعته. وأبان هذا المبدأ عن أن الظواهر

<sup>(</sup>۱) م. س، ص۲٦٧.

<sup>ٔ (</sup>۲) م. س، ص۲۳، ۲٤.

الداخلية في تركيب الذرة متداخلة متشابكة مما يجعل دراسة إحداها تؤثر تأثيراً مباشراً في الأخرى. أما النظرية الثانية في تفسير الضوء وهي النظرية الموجية فـتستند كذلك إلى ظاهرتين للإشعاع. وقد كشفت التجارب أن الضوء في الحقيقة له مظهران، مظهر موجى ومظهر جسيمي وأن هذين المظهرين يكمل بعضهما بعضا. ويتضح المظهر الموجى في انتقال الضوء في الفضاء ويتضح المظهر الجسيمي عند إشعاعه وامتصاصه. ولكن المظهر الموجى ذو طبيعة خاصة لأنها مجرد السعة التي تحسب بمقتضاها وجود الجسيمات وهي أدلة رياضية لتحديد وجود الجسيمات. ولكن ذلك لا يعني قصورها الموضوعي. وهكذا يرتبط المظهر الموجى بالمظهر الجسيمي في تصور الضوء ارتباطاً موضوعياً. ويؤكد هذا الارتباط بدوره المظهر التكميلي (الجدلي) الذي يكشف عند تحديد السرعات والمواضع داخل الذرة. وهذا المظهر الجدلي هو التعبير عن قابلية الظواهر للتلبس بميزات متعارضة. (١)

وينتهى العالم إلى أن ظواهر الفيزياء الحديثة عامة تتميز بهذه الميزة التكميلية (الجدلية) إلى جانب مميزات اللاإرتدادية وعدم إمكانية التحديد الفردى، وأن حساب الاحتمالات هو التحديد الدقيق لهذه الظواهر وعملياتها المتشابكة. ويؤكد على أن هذه النتائج لم تستبعد الموضوعية من الفيزياء ولم تقض بمنهجها الاحتمالي على الحتمية أو العلية. لأن تكميلية هذه الظواهر أو انفراديتها لا تتعارض مع التحديد والدورية والانتظام، فهي ليست فوضى أو تحللا من كل تحديد بل تنظيمها ضرورة وعلية، تتكشف في إطار إحصائي. وهذا لا ينقص من قدر الموضوعية، لأن الإطار الإحصائي ليس حداً للعجز الإنساني وإنما هو مطابقة للواقع وتحديد لشروط تحقق عملياته.

ومن هذه الصفات الجديدة للواقع الفيزيائي تتضح الدلالة الموضوعية للمصادفة. فالمصادفة الفيزيائية ليست غير تأبى الواقع الفيزيائي على الإرتدادية والتحديد الفردى الميكانيكي، وهي ليست إلا قابلية الظواهر لأشكال متعارضة متناقضة تكميلية من التحقيق والتحديد، وهي ليست إلا التعدد والتداخل والتشابك واللاإنفرادية.

وهكذا تصبح المصادفة كمفهوم موضوعي أداة ثورية في تطوير النظريــة العلمية بوجه عام والخــروج بها من الحــدود الميكانيكية والــصورية والتشــبيــهيــة، وهي استــبعاد للعــلية

<sup>(</sup>۱) م. س، ص۲۵، ۲۲.

الأسطورية والجبرية اللاهوتية. وكذلك بفيضل المفهوم الموضوعي للمصادفة يصبح لهذه الطواهر الفيزيائية نفسها دلالة تاريخية وظيفية متجهة في قلب النظرية العلمية الحديثة. فالصفة التفاعلية اللاإرتدادية التي تتصف بها ظواهر المصادفة تهب الواقع المادى حركة تاريخية صاعدة.

وهكذا ينهى المفكر المصرى والعربى الأستاذ محمود أمين العالم مغامرته الفكرية الأولى فى أهم وأصعب مجالات الفكر الإنسانى، وأعنى به مجال فلسفة العلم. وكان الأمل يحدوه فى أن يواصل السير إلى نقطة أبعد، ببحث آخر عن العلوم الإنسانية حتى يتكامل تصوره الفكرى للكون والحياة. إلا أن الحياة العامة شغلته فتوجه إلى مجالات أخرى أكثر إلحاحاً وأهمية بالنظر إلى المناخ الفكرى العام الذى كان سائداً فى مصر والعالم العربى آذاك وهى مجالات الأدب والفن والسياسة والفكر العربى.

والحقيقة أننى كثيراً ما ساءلت نفسى عن مدى ما كان يمكن أن يقدمه العالم من إسهامات لا شك أنها كانت ستكون جادة في مجالى فلسفة العلم و فلسفة العلوم الإنسانية لصر والعالم العربى، خصوصاً بعدما صقلته تجربة الخوض في مغامرته الفكرية الأولى. لا شك أنه لو واصل السير في هذا الاتجاه لكان الامر مختلفا إلى حد كبير. فما كان أحوجنا إلى عقلية ومثابرة وألمعية الاستاذ العالم في هذين المجالين. إلا أنني سرعان ما أحاول أن أقنع نفسى بأنه يكفيه فخراً أنه كا الراثد الأول لفلسفة العلم في مصر والعالم العربي، وكانت ريادته لهذا الحقل الجديد في الثقافة العربية ذات أثر كبير على مستقبل هذا النوع من البحث. وإنني لاعترف بفضل الاستاذ العالم من خلال كتابه «فلسفة المصادفة» إلى التعليق بفلسفة العلم فبحثت في موضوع «الضرورة والاحتمال بين الفلسفة والعلم» لنيل درجة الماجستير، وفي موضوع «مبدأ السببية وعلاقت بمنطق الشرطيات منذ عصر الفيزياء الكلاسيكية النيتونية وحتى فيزياء القرن العشرين» لنيل درجة الدكتوراه. وأعتقد أن الكثيرين الذين تخصصوا في هذا الفرع من الفلسفة قد تأثروا إلى أبعد حد بكتابه هذا. كما أعتقد أن الأمل الذي كان يراود الاستاذ العالم لمواصلة السير ببحث آخر في فلسفة العلوم الإنسانية قد حققه له بجدارة الاستاذ الدكتور صلاح قنصوه ببحثه الفذ «الموضوعية في الإنسانية».

ألا يكفيه هذا فخراً؟!

# محتويسات الكتسساب

| • الإهـــــاء                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|
| • القدمـــــة                                                       |
| القسم الأول: بين الفكر والتاريخ                                     |
| • محمود أمين العالم في عيد ميلاده الماسي ـــــد. حسن حنفي           |
| • محمود أمين العالم في عامه الخامس والسبعين ـــــد . أديب ديمتري ٢٥ |
| ● سيرة نضال: اللينية وشباب الأربعينيات ـــد. أنور مغيث ٢٩           |
| القسم الثاني: في الأدب والنقد الأدبي                                |
| ● العالم واقعية بلا ضفاف د. ماهر شفيق                               |
| ● العالم والحكيم مفكراً وفناناً ــــد. أحمد عتمان                   |
| • العالم في عالم نجيب محفوظ ــــد. وفاء إبراهيم                     |
| • محمود وأمين وعالم (شهادة شخصية) ـــــ حلمى سالم                   |
| القسم الثالث؛ في الفكر العربي المعاصر                               |
| ● إشكائية الأنا والآخرد. على حسين الجابرى                           |
| • ارتباط الفلسفة بالأدب عند العالم ــــ نسيب نمر                    |
| • عقل فعال في عقول منفعلة د. محمود إسماعيل                          |
| • هموم النخبة وتحديات الواقع المعاصر عزالدين أسامة                  |

| 197                     | • تساؤلات حول التحولات ـــد د هاني المرعشلي         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Y•0                     | القسم الرابع؛ في الفلسفة                            |
| Y•V                     | • نظرية التنوير الجدلى ـــد . مجدى عبدالحافظ        |
| حمد عبدالحليم عطية. ٢٢٣ | ● السياسي والمعرفي في نقد العالم لمدرسة فرنكفورت أـ |
| ٧٣٥                     | • العالم رائداً في فلسفة العلم د. السيد نفادي       |
| Y01                     | المراجع                                             |